تاريه سيرته ميانه

تأليف مجد بن المحمد اللقب بالراه الثنقيطي

جهيع الحقوق محفوظ اللناش

مكتبة العت هرة الماجها: على يوسف سلمان شاع الصنادة عميدان الأزهر محصد تاريه . سيرته . حياته

تالیف مخیر بنت انتها الملقب بالداه الشنقیطی

جميع اكحقوق محفوظ للناش

مكتبة العت حرة لصّاحها: على يوسف سليمان شاحها: على يوسف سليمان شاع الصشادة يمتيان الأزهر بمضر

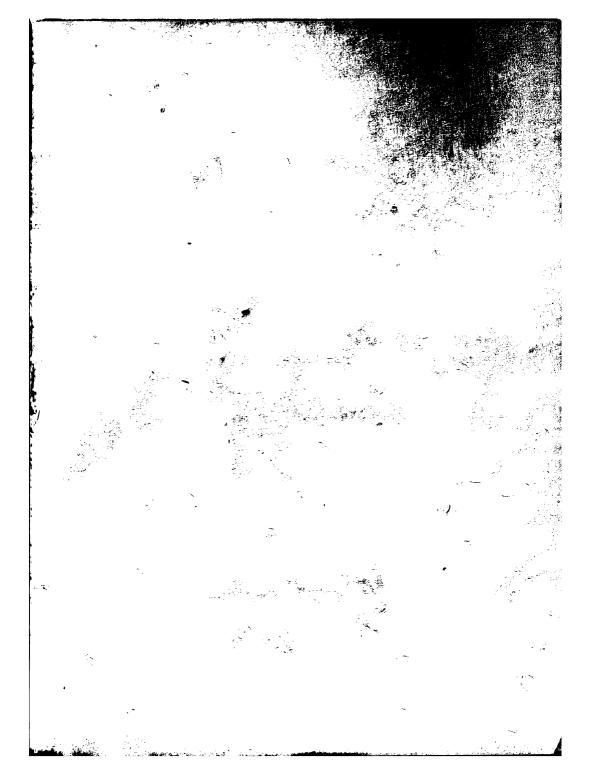

# سينسيل ملكما الحجرال يمين

الحمد لله رب العالمين ، خالق الحالق جيلا بدر جيل المفضل لبي آدم على كثير من خلقه بالعقل والتنزيل ، الذي جول الأواخر يعلمون علم ما علمه الأوائل بكتابة تاريخ كل رجل جليل ، ولولا كتابة الأوائل التاريخ ما علم الأواخر عن تاريخهم أقل قلين ، والصلاة والسلام على سيدنا إحمد الذي فضله الله على سائر الرسل وجوله خاتمهم وأخره بتاريخهم في كتابه الذي أزل عليه وفيه ومنه الشيء الكثير وفضل أمته على سائر الأمم كما جاء في التنزيل .

وبدد: فيقول العبد الفقير إلى الله الراجى منه أن يبلغه في الدادين أمناه عمد بن أحد الملقب بالداه الشنقيطي إقليها ، فإن لطول إقامتي بالسودان قد علمت عن محد أحد المهدى بن عبد الله وأنصاده الشيء المكثير أ، ولم أر من كتب في تاريخه كتابا مستقلا وإنما أطامت على نبذ يضعها بعض المؤدخين غيرمستوفية للمقصود ؛ فأردت أن أضحح كتابا في تاريخه يشمل على أكثر المهمات ، ليش بالطويل الممل ولا بالقصير المخل ، والله المستعان على كل الحالات وعليه الاعتماد في المهات ، وله الحول والقوة في الماضي والحال

# ميلاد محمد أحمد المهدى وصفته وأخذه للعلم والتصوف وتجواله مع مريديه في البلد

ولد محمد أحمد المهدى سنة ألف ومائتين وخمسين من هجرة سيدنا محمد السياية فى شهر الله رجب فى سبع وعشرين منه الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٨٤٤ ميلادية في جزيرة الخنادق ، ويقال لهالبب الواقعة جنوب مدينة العرض قاعدة إقلم دنقلا، واسم والده عبد الله بن فحل واسم والدته جاره ، وله أخوان محمد وحامد وأحت اسما آمنة ، وَفي سنة ميلاده أجدبت بلادهم بسبب انخفاض النيل فهاجر أبواة وإخوته وهو ررضيع لم يبلغ ثلاثة شهور، واستوطنوا قرية تسمىبكررى شمال أم درمان بنحوخسة عثىر ميلا ولم يحل عليـه الحول حتى توفى أيواه إلى رحمة الله عز وجل فـكان فى كفالة أخويه وأخته فكفلوه أحسن كفالة وربوه أحسن تربية ، ولما بلغ السابعة من عمره ذهب إلى الفقيه الهاشمي ، وكان مشهوراً في تلك الجمة بتعليم القرآن لأولاد المسلمين بغير أجرة ، وهو يسكن في شرقي النيل بقرية محاذية لقرية كررى فقرأ عليه القرآن إلى أن حفظه ، ثم ذهب إلى رجل من أهالى شنقيط بالخرطوم يسمى الشييخ محمود ، وكان عالما جليلا وكان يعلم الناس الفقه وغيره فتعلم عليه ثم ذهب إلى الشيخ محمد الخير وهو رجل عالم جليل من علماء المسودان يسكن. قرب ربر فتعلم عليه ، وفي سنة ١٠٢٧ هجرية عاد إلى وطنه بعد ما حفظ القرآن وتفقه في الدين، ثم أراد أن يأخذ الطريقة الصوفيه على شيخ من شيوخ الصوفية في بلده ، فاختار لذلك الشيخ محمد شريف نور الدائم حفيد

الشيخ أحمد الطيب أحد خلفاء الشيخ محمد السمان المدنى نسبة إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، فأخذ عليه العرد ، وكان بعد ما أخذ عليه العهد يحل شيخه غاية الإجلال ويخدمه بلا توان ولا ملال ، وكان شيخه ينظر إليه نظر حب وإعجاب ، وكان شيخه كثيراً ما يصادفه قامًا يصلي في محل لا تراه العيون وهو يكي بكاءِ التُكلي، فإذا رآه على هذه الحالة أعجب به غاية الإعجاب، وقال فيه شيخه هذا : لقد جاءني في عام ١٣٧٧ زع بموضع

على جبل السلطان في شاطيء البحر:

مروم الصراط المستقيم على يُدَّى فقام على نهج الهداية مخلصا على يدى أقام لديناخادماكل ليلة مخلصاعلي يدى كطبخ وعجن واحتطاب وغيره وکم صام کم صـــــــلی وکم قام وکم تلی وكم بوضوء الليـــــل كبر للضحي الذاك سقى من منهل القوم شربة بها كان محبوبا لدى الناس في البر

فبايعته عهدا على النهى والأمر وقد لازم الأذكار في السر والجهر تجل على أهلالتواضعفىٰالسر والجهر ويعطى علماء من لايخافمن الفقر مرس الله لازآلت مدامعه تجرى وكم ختم القرآن في سنة الوتر

ثم إن شيخه رآه أهلا للدعوة إلى الله فأابسه خلعة المشيخة وأذن له بإعطاء العهود وإرشاد الناس إلى الحق وتسليك المريدين الطريقة ، ثم جددا الطريقة بعد ذلك عدة على الشياخ الذي يقطن بالحلاويين بالجزيرة ، وكان عمر الشيخ القرشي إذ ذاك بحو تسعين سنة ثم بدا للمدى أن يذهب إلى ناحية هادئة ليتفرغ للعبادة وتطهير النفس ورياضتها لتسلك الطريق المستقم ، فوقع اختياره على جزيرة أبا في بحر النيل الابيض ، وكانت هذه الجزيرة كثيرة

الأشجار والنبات، فكلم أهله وكانوا يسمعون كلامه ويحبونه غاية المحبة ومعجبون به غاية اللاشجار والنبات، فأخبرهم بقصده وأنه يريد منهم أن يرتحلوا معه رحل نقلة إلى هذه الجزيرة لتكون له ولهم دار إقامة، وسرعان ما لبوا دعوته فرحل هو وهم إلى هذه الجزيرة سنة ١٢٧٧ هجرية.

ثم بنى مسجدا للصلاة ومعهدا لتدريس العلم ، فتسامع به الناس وهرع إليه سكان الجزيرة من كنانة وغييرهم من قبائل العرب من كل مكان وتدفقوا يأخذون عنه العهد بكثرة ويسمعون إلى وعظه وإرشاده عقب الصلاة فيحدثهم عن تعاليم الإسلام وسموها ويكامهم بعباراته القوية التي تقع فى نفوس سامعيها أشد من وقع النبل في الشيء اللين ، ويحدثهم على التمسك بالدين والعمل به والجهداد في سبيل الله لوجهه والانصراف عن إملاذ الدنيا وشهواتها الفائدة.

وفى أثناء إقامته بحزيرة أبا أراد أن ينقطع عن هذا العالم، فحفر غاراً فى الأرض فى هذه الجزيرة وانقطع فيه للعبادة ، وكان إذا خرج منه يلتف حوله أتباعه ومحبوه فى زى الدراويش ، ومعنى دراويش : درى عن حقيقة الله وشريعته فاعترف لله بالوحدانية وللرسل بالرسالة ، لباسهم الجبة المرقعة والطاقية ذات القرون والمنطقة والسبحة الطويلة ، فكان يجول بهم ما بين دنقلا وسنار ، ومابين سنار وكردفان داعيا للانضام إليه وأخذ العهد عليه ، وبدأ السودان يشهد نوعا جديدا من المواكب ، فالطبول تضرب بين يدى المهدى فيملا دوبها التلال والسهول ، والأعلام ترفرف وجموع الدراويش تسير يشق تهليلها و تكبيرها عنان السهاء يتقدمهم محمد أحمد المهدى وهو رجل تسير يشق تهليلها و تكبيرها عنان السهاء يتقدمهم محمد أحمد المهدى وهو رجل تسير يشق تهليلها و تكبيرها عنان السهاء يتقدمهم محمد أحمد المهدى وهو رجل

طويل القامة أسمر اللون عريض المذكبين مفتول الساعدين صخم الجثة عظيم الهامة واسع الجبهة أقن الأنف واسع الفم والعينين مستدير اللحية خفيف العارضين أسنانه كاللؤلؤ وفى فكه الاعلافلجة بها كان يكنى ، فمحبوه يقولون يا أبا فلجة ، فكان غاية فى الجمال ، وكان دائم الابتسام متواضع يقرب المساكين ويجلس على الارض ويرضى بالقليل من القوت ولا يتشهى والكن كان يأكل ما وجد ، وكان ميله إلى الردىء من المأكول أكثر ، وكان يلبس ملابس مرقعة ، ويتعمم على قالنسوة من نوع ما يتعمم به أهل مكة ، ولعمته على منكبه الايسم ويضع على مذكبه رداء ويتمنطق بمنطقة ، ويابس نعلا يشبه نعال أهل مكة يقال لها السعدية ، ويتوكأ على عصاطويلة ويابس المختلفة بالنحاس مكسؤة بحلد أوعصا من الذع المعروف باسم الخيزدان وكان دائم الإطعام .

ثم ذهب المهدى مع أتباعه إلى الشيخ القرشي لزيارته ثم سافر من عنده لجزيرة أبا ثم توجه منها إلى كردفان فصادف إقبالا عظيما من الناس، ولاسيما الذين عاهدوه على نصرته، ثم زل بالابيض وهي الآن عاصمة كردفان وفيها نحو مائة ألف نسمة وفيها سبع مساجد؛ تقام فيها الجمرة والمؤلف إمام أحدها، وفيها مدارس للبنين والبنات وفيها أسواق عامرة، ولها وارد كبير من المواشي والصمخ والسمسم وحب البطيخ وغير ذلك؛ فنزل ضيفا على إلياس باشا ولد أم بربر من قبيلة الجعلين وبيته الآن مجاور للمسجد الذي يصلي فيه المؤلف وفي ذات يوم سمع ضوضاء الطبول وآلة الطرب ورأى من الناس الدهشة والاستغراب، فقال: ما هدا؟ ففيل له إن فلاناً النخاسي وهو نصراني والاستغراب، فقال: ما هدا؟

أمرنى أقتل بالأبيض فى فتح المهدى لها . بعد ذلك يريد أن يتزوج بغلام اسمه أحمد قرفه وهو مشهور بقرف أكثر من اسمه . وهو بربى الاصل ومسلم وإطلاق الزواج على هذا المذكر من باب الشبهة لانه استعمل فيه فرج كفرج الزوجة . وهذا أعظم مذكر شوهد فى الدنيا .

وبلغى أن أحمد هذا اجتمع بعد ذلك بالمهدى بالخرطوم وتاب على يده وعاش بعد المهدى. وكان يدبع السعوط وهوعشبة التمباك يدق ناعما ويجعل في الفم في بعض البلاد وبعضها في الانف. وفي السودان الغالب في بلدهم السعالة في الفم في بعض البلاد وبعضها في الانف. فبعضهم يحرمه وبعضهم يقول بكراهيته أوالمؤلف يقول بأنه شبهة . والشبهة ما تجاذبه أدلة الحل والتحريم . وكان يواظب على الصلوات الحسة في المسجد . ويصوم الحيس والإثبين فلم يصدق المهدى بالحبر . وأخيراً دعاه اثنين من أتباعه فذه والي محل هذا المذكر الذي المهدى بالحبر . وأخيراً دعاه اثنين من أتباعه فذه والي محل هذا المذكر الذي المهدون والموائد ممدودة والطبول تضرب وجيء بشخص يلبس عمامة وطيلساناً من أهل الفساق يتزيى بزى العسام فأجرى صيغة العقد . فرجع الرجلان وأحرا المهدى بالحاصل .

ولما تحقق المهدى صدق الخبر ذهب بنفسه ومعه بعض أنصاره. وعندما شاهد هذا المذكر وليس من رأى كمن سمع لم يمالك أنا جرد سيفه ورفعه ليضرب به عنق النخاسي وقرفه والكل من قابله من أولئات الفسقة الضالين فسكم أنصاره وحماوه إلى منزله فاجتمع معه جماعة من المشاخ وذهبوا إلى

لهم مأمور الضبطية : الدنيا حرية . فرأى المهدى أنه لا وراء هذا من الفساد والتجاهر بالمذكرات إذا لم يمنع فاعلما ينزل عقاب من الله ويعمم إالفاعل وغيره قال الله عز وجل:

« واتقوأ فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وأعلموا أن الله شديد العقام » .

وقال الشاء :

يخص وإن يظهر يعم المجـــــاور

إذا شاع في الارض فساد ومنكر ﴿ وَلَيْسُ لَهَا نَاهُ مَطْــاعُ وَزَاجِرٍ ﴿ ففر ولا تقم ببائدة يموت بها عرف وتحبي المناكر فإن عقاب الذنب حين خفــــائه

ثم رجع المهدى إلى جزرة أبا وكان شيخه الشيخ القرشي قد توفى فجمع نحو ثلاثمائة رجل من أتباعه وبني على شيخه قبة وختن أنجاله وكان بناؤه لهذه القبة سنة ١٢٩٥ وفى زمن بنائه للقبة جاءه الخليفة عبد الله وهو رجل أبيض مربوع القامة وهو الذى تولى الامر بعده بوصاية منه واسم والده محمد وملقب بثور شين ومعناه ثمور قبيـح . وهو لقب مدح لأن أخواله ماشيتهم البقر ويعدون الثور له الجرأة والقوة . واسم والدته أم نعم قبيلة يقال لها التعايشة واسم جده على وهو من المغرب فاستوطن بلاالتعايشة وتزوح فيهم فرزق محمد المذكور وأحمد المشهور بلقب دبى وهو والد محمره الذي صار بعد ذلك أميراً في المهدية .

وقد ولد الخليفة عبد الله بحبة الكلكة جنوب دار فور بالقرب من

شيمكان وأخواله التعايشة أهل بادية يسكنون في هذه الجهة ويعيشون بألبان الماشية وجل ماشيتهم البقر ولذا يسمور بالبقارة و وكل قبيلة في السودان غالب ماشيتها البقريقال لها البقارة و بعد عودة المهدى من الحلاويين أخذ يدعو الناس للبيعة على الطاعة فبايعه خلق كثير من قبائل الأعراب النازلين حول جزيرة أبا منهم قبيلة كنانة ودقيم ومن أهم قبيلة دقيم الخليفة على حلو وكان أول عهده بعلم القرآن الشريف. وكان المهدى يستخلفه على محله بجزيرة أباكما سافر إلى أي مكان . وهاتان القبيلتان معروفتان بالشجاعة وقوة البأس .

واستمر المهدى يدعو الناس سراً من سينة ١٩٧٧ هجرية . وكانت مقصورة على أخصائه والمعتقدين فيه وبعض مثاليخ الطرق . وسرعان ما تكاثر أتباعه فللم له دعاة في كل مكان ما بين زعيم قبياة وتاجر كبير وموظف حكومة . ثم انتشر اسمه في ربوع السودان وصارت السفن والإبل والخيل والحبير تأتى بالوفود الكثيرة إليه من كل صوب لتبايعه وتجاهد معه إلى سينة ١٢٩٨ هجرية . ثم أرسل منشوراً إلى جميع النين عاهدوه بالطاعة يحضهم على الهجرة اليه والجهاد معه . وأرسل نسخاً من هذا المذنبور الى بعض العلماء بالخرطوم مهم الشيخ الأمين الضرير رئيس العلماء بالسودان فأطلع الشيخ الأمين الحكمدار محمد إروف باشاعلى المنشور حالا انتدب الحكمدار أبا السعود بك العقاد ومعه جماعة الدناغلة يسكنون بالخرطوم يبلغون المهدى أوامر الحكمدار وأنه يدعوه الى الحضور عنده فسافروا على الباخرة الفاشر . ولما وصلوا الى جزيرة أبا قابلهم كل ما فيها بالتكبير . وكان المهدى يتعبد في الغار فأخيرهم بهم فجهه قابلهم كل ما فيها بالتكبير . وكان المهدى يتعبد في الغار فأخيرهم بهم فجهه قابلهم كل ما فيها بالتكبير . وكان المهدى يتعبد في الغار فأخيرهم بهم فجهه قابلهم كل ما فيها بالتكبير . وكان المهدى يتعبد في الغار فأخيرهم بهم فجهه قابلهم كل ما فيها بالتكبير . وكان المهدى يتعبد في الغار فأخيرهم بهم فجهه قابلهم كل ما فيها بالتكبير . وكان المهدى يتعبد في الغار فأخيرهم بهم فيجه قابله قابله كل ما فيها بالتكبير . وكان المهدى يتعبد في الغار فأخيرهم بهم فيه قبيه فيه فيها فيها بالتكبير . وكان المهدى يتعبد في الغار فأخيره بهم فيها فيها بالتكبير . وكان المهدى يتعبد في الغار فيها بالتكبير . وكان المهدى يتعبد في الغار في المهدى بعبد في الغار فيها بالتكبير . وكان المهدى يتعبد في الغار في المهدى يتعبد في المهدى يتعبد في المهدى بالمهدى بالمهدى المهدى المهدى المهدى بعبد في المهدى المهدى المهدى بعبد في المهدى بعبد في المهدى بعبد في المهدى المهدى بعبد في المهدى بعبد في المهدى بعبد في المهدى المهدى بعبد في المهدى المهدى بعبد في المهدى بعبد في المهدى بعبد في المهدى بعبد بعبد في المهدى المهدى بعبد المهدى بعبد المهدى المهدى المهدى ال

اللى منزله ثم أذن لهم بالمقاباة فدخاوا عليه والسيوف مساولة على رءوسهم من أنصار المهدى فقال له أبو السعود بك ان الحركمدار يدعوك الى الحضور عنده فقال له المهدى لست بذاهب اليه ولا حاجة لى فيه فقال له أبو السعود باسيدى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فقبض المهدى على سيفكان على فحذه الأيسر. وقال أنا ولى الأمر الآن. فقاموا من عنده ورجعوا وركبوا على باخرتهم ورجعوا الى الخرطوم.

# أول موقعة بين الحكومة والمهدى بجزيرة أبا وكان ذلك في أوائل شهر رمضان سنة ١٢٩٨ هجرية

ولما عاد الرسل الى الخرطوم وقصوا على الحكمدار محمد رءوف باشا مادار بينهم وبين المهدى وأخروه برفضه الذهاب اليه وبقوله انه هو ولى الأمر عول على ارسال قوة عسكرية تقبض عليه وتأتى به أسيراً وان هو خالفها أردته قنيلا. فانتدب بلوكين من المشاة المنظمين وعددهم نحر مائتين ومعهم مدفع من الماراز الجبلي مع ما يحماونه من البنادق وعين ضابطين وهما لمراهيم على وعلى عزم وسير معهما أبا السود العقاد فسافروا على باخرتين وصلوا الى جزيرة أبا قبل غروب الشمس. وقد رأى المهدى وأنصاره البلخرتين وعلم سائرون البلخرتين وعلم عن حقيقة الجيش الذى فيهما ولما ألق الباخرتان مراسيهما بالجزيرة برل الجزيرة الى الشاطىء وأخذوا في الأهبة والاستعداد طازحف على محل المهدى وكان السير متعذراً بسبب الوحل. وبيما هم سائرون والليل متعكر وقد مضى أكثر من نصفه والماريق في غاية الصورية واذا والمهرى وأنصاره ينقضون عليهم من كل مكان رافوين أصراتهم بالتهليل

والنكبير حتى تخيل لهم أن الوادى كله أنصار وبأيديهم السيوف القاطعة والرماح الطويلة فاختلطوا بهم اختلاط الماء باللبن ولم يهلوهم أقل امهال فلم يتمكنوا من ترتيب الديام ودارت الحرب رحالها فضربت المدافع واشتغلت السيوف والرماح فلم تر إلا رأساً بالحسام طائرا وبعد ساعات ركن جيش الحكومة الى الفرار فولوا الأدبار وسيوف الأنصار تقطع فى رءوسهم وسواعدهم حتى مزقوهم شر ممزق ولم يبق منهم الا شرذمة قليلة وصلت بهم الى الباخرتين فركبتهما ولازت بالفرار راجعة الى الحرطوم وفيها أبو السعود ومن نجامعه وقتل في جملة من قتل الضابطان وغنم المهدى أسلحتهم وذخيرتهم.

هذا ماكان من أمر جيش الحكومة . وأما مًاكان من أمر المهدى فإنه رأى أن الحرب قد بدأت بينه وبين الحكومة بالفعل . وأن الجزيرة لم تعد صالحة مركزاً للجهاد نظراً لتعرضها لهجات الحكومة وقربها من الخرطوم . فعمل مراكب وقطع عليها هو وأنصاره الى الضفة الغربية . ولما رسى بالشاطىء الغربي التف حوله كثير من رجال قبيلة دقيم وكنانة وغيرهم وقدموا له الأقوات ومايحتاج اليه وبايعوه على الطاعة والجهاد في سبيل الله ، وهذه صفة البيعة التي كان الناس يبايعون بها المهدى :

(بايعنا الله ورسوله وبايعناك على الطاعة والجهاد فى سبيل الله . وأن لا نسرق ولا نزنى ولا نأتى بهتان نفترية ولا نعصيك فى أمر بمعروف ونهى عن منكر . بايعناك على زهد الدنيا وتركها وأن لا نفر من الجهاد رغبة فيا عند الله ) .

ثم قال المهدى للناس انه سيتوجه إلى جبال ماسه وقدير فى مديرية فشودة ويحيط بجبل قدير جبال كثيرة سكانها النوب وهم بحوس عراة . والآن دخل جيلهم الإسلام ولبسوا كالناس . ويسكن فى سفح الجبل قبائل من الأعراب ويبلغ عدد الذين رافقوا المهدى نحو عشرة آلاف مقاتل سلاحهم السيوف والرماح . وبعد ما وصل الى قدير أرسل منشوراً عاما يحث فيه جميع أنصاره إلى الهجرة اليه والجهاد معه .

وفى الشمال الغربى فى جبل قدير جبال تبلغ المائة أو أكثر متدانية من بعدها يطلق عليها اسم جبال تقل وسكانها عنصريترف بهذا الإسم متناسلون من قبائل العرب والنوبة . ولغة أكثرهم العربية وكلهم يخضعون الملك يدعونه بالملك و بلادهم خصة . وكان الحاكم فى فثودة راشد أمين بك .

ولما وصل المهدى إلى قدير قام راشد بحملة وهى جيش الحكومة إلى قدير ومعه كيكوم زعم قبائل الشاك فنهض اليهم المهدى بالإنصار وبأيديهم السيوف القاطعة والرماح السنينة اللاذعة ، وكانت أكثر أسلحتهم . غير أن هذه السيوف والرماح بأيدى رجال كالليوث فى الشجاعة و بمعرفة الحرب فى غاية البراعة ، وكان الموت فى نصرة المهدى أشهى إليهم من الحياة واصطلاء غاية البراعة ، وكان الموت فى نصرة المهدى أشهى إليهم من الحياة واصطلاء نار الحرب أشهى عندهم من الشهد فى الدكاسات ، وعندما التق الجمان ودارت رحى الحرب والتق الأبطال بالأبطال والرجال بالرجال وامتلا الجو بأصوات المدافع وصار كلا الطرفين بين التقدم والتأخر ، ولكن الأنصار كانوا على فيات شديد ، وعندما رأى جيش الحكومة شجاعة الأنصار الإولون الأدبار ورماحهم المطوال وقد اختلطوا بهم أشد الاختلاط وأنهم لايولون الأدبار

ركن إلى الفرار ففتك به الأنصار , وكان يزيد على ثلاثة فصائل فغنم المهدى أسلحتهم وذخيرتهم فجاءت هذه المسألة بالنسبة للحكومة ضغثا على إبالة حيث زادت قوة المهدى فأصبح عنده من الأسلحة النارية التي غنمها من الحكومة مايزيد على ألف بندقية من طراز منجتون .

وفى إقامته بقدير وفد إليه الشيخ نواى زعيم قبيلة الحوازمة التي تسكن بين دارفور وكردفان وماشية هذه القبيلة البقر وإسماعيل بن الأمين ولندوق زعيم قبيلة الأفديات وهى قبيلة معروفة بعدم إكرام الضيف ومعكل واحد منهما مائة فارس بايعاه على الطاعة .

## تعیین عبد القادر حلمی باشا حاکم للسودان وعزل محمدر وف باشا من الحکمداریة وحملة یوسف باشا الشلالی

فى ربيع الثانى سنة ١٢٩٩ هجرية فصل محمد رءوف باشا من الحكمدارية وعين بدله عبد القادر باشا حلمى ، وبعد عشرين ليلة غادر محمد رءوف باشا الخرطوم قاصداً مصر . وناب عنه فى إدارة شئون الحمدارية وكيلها ججلرا الألمانى و تعهد للحكومة بالقبض على المهدى إن هى ساعدته بالجيوش ، فجردت الحكومة ستة آلاف جندى تحت قيادة يوسف باشا الشلالى منهم الثلث من الجنود النظاميين وضابط برتبة قائم مقام واثنان برتبة بكباشى واثنان من مشاهير الصناجق قواداً للجنود غير النظامية الباشا بوزق وغادرت الحملة من مشاهير الصناجق قواداً للجنود غير النظامية الباشا بوزق وغادرت الحملة

الخرطوم فى منتصف جمادى الأولى سنة ١٢٩٩ هجرية على عسدة بواخر قاصدة فشودة أرسل يوسف الشلانى قاصدة فشودة أرسل يوسف الشلانى كتاباً إلى المهدى يدعوه فيه إلى الطاعة والنسليم ويحذره فيه غاية التحابير وعرض فى خطابه بكثير من الشتائم التي لاتليق صدورها من فرد من الأفراد إلى مثله .

فكيف بالمهدى أطنب فيها من الإنكار والتخويف وظن أن المهدى عنى ينقاد وينحل عزمه بالتخويف وهيهات فإن المهدى ذو عقل ثاقب وعزم على الأمور صابر ولم يقدم على هذا الأمر إلا بعد ما استعمل الروية وعرف العاقبة وما كانت كتابة يوسف إلا كتابة جندى لا يعرف كيف يكتسب ولا كيف يخاطب ولا لوم عليه لأنه جندى لم تكن له معرفة بالعلم ولا الكتابة بل كان أمياً وقد ضربت عن ذكرها صفحاً فرد عليه المهدى وهذا نص رده:

بسم الله الرحن الرحم . الحمد لله المنتقم القهاد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأخياد وبعد فن العبد المعتصم بالله محمد المهدى بن السيد عبد الله إلى يوسف حسن الشلالى ومن معه من الجوع وصل إلينا كتابك وصاد معلوماً لدينا وقو فكم على الإنذاد ومجاهر ته كم بالإنكاد وكان قصدنا أن نضرب عن إفادت كم صفحاً ونطوى دون إفادت كم كشحاً ولكن أردنا أن نبين لكم غلطتكم فيما ادعيتموه بالبراهين السواطع أما قولك إن إرسال الطلائع تنافى دعوى المهدية لأن علم الغيب ضرورى لها فنقول هذا جهل منك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يرسل الطلائع كحذيفة اليمانى وبلال

والزبير بن العوام فلم يكن ذلك منافياً لرسالته صلى الله عليه وسلم فكيف يكون منافيا لمرديتنام؟ وقلتم إننا قنلنا جملة من المتوطنين بهذا المكان ظلما وعدوانا فهذا كذب صراح لأننا لم نقاتل إلا من حاربنا وقلتم إننـــا قنلنا العساكر غدراً في الوقعتين أبا وقدير فهو قول باطل لأننا ما بدأنا بالقتال بل هم بدءونا بالقتال وما جاءوا إلا لقتالنا وقاتم إن هؤلاء العساكر ما أرسلتهم الحكومة لحربنا بل ليقفوا على ما عندنا من الأدلة فهو باطل لأن الحكومة لوكانت تقصد ذلك لما أرسلت العساكر الأغبياء وأعطتهم السلاح النارى بلكانت أرسلت العلماء وأهل الدراية بهذا الشؤان وقلتم اطلبوا من المه كرامة تدل على مهديتكم فاعلموا أننا لانطاب من الله كرامة لمديتنا بل نقف عند حد عبوديتنا فإن أظهرنا كرامة فبمشيئته ولحكمة يعامها سبحانه وتعسالى ونجهلها وقلت لأ تغتر بإسماعيل الأمين ونواى . فاعلم أنى منصور على كل من ناوأني من الثقلين وقلتم إنكم أمسكتم أربعة رجال من طليعتنا وأرهقتوهم تعذيباً فاعلم أنهم مأجورون ولابد أن يوقعكم الله بأيدينا وتذوةوا العذاب بما صددتم عن سبيل الله . وقلتم إنا أقدينا أمركم بعدم محاربتنا حتى نتعدى الحدود وهذا قول لايفوه به غير ضعفاء العقول لأننا تعدينا حدودكم وخالفنا مقصردكم من يوم قتالنا عساكركم بأبا . وبعد هذا ليس بيننا وبينكم غير الحرب والطعان والسيف والسنان والسلام على من اتبع الهدى وخشى عواقب الردى والمنة الله على من كذب وتولى .

ولما وصل رد المهدى إلى يوسف غضب غضباً شديداً وأمر برحف الجيوش فى الحال فرحف من فشودة فى العشرة الأواخر من جمادى الآخرة .

هذا ما كان من أمر يوسف ، وأما ما كان من أمر المهدى فإنه أحصى من مهه من المقاتلين فكانوا إلى عشر ألف مقاتل ما بين فارس وداجل وبأيديهم السيوف القاطعة والرماح والبنادق ذات الطلقات المتتابعة ، وهى بأيدى رجال على الحرب بواسل وفى الوغى ليوس جواسر ، فرحف بهم المقاء يوسف فى الطريق أ ، ورجا من الله أن يكون حليفه النصر والتوفيق ، وبات عند سفح جبل الجرادة ، والحلة وهى جيش الحكومة تبعد عنه مسافة عشرة أميال أو أكثر ، وفى اليوم الثانى زحف المهدى بالأنصاد على جيش الحكومة فتحص جيش الحكومة فتحص جيش الحكومة داخل زريبة ، وبدأت الحرب ودارت رحاها بين الفريقين ، وكان جيش الحكومة على أتم استعداد وتنظيم فأطلق مدافعه بنظام وثبات فات مها عدد كثير من رجال الأنصار ، من مشاهيرهم أخر المهدى حامد والشيخ آدم الأعيسر وغيرهم ، فتقدم المهدى والأنصار عن راحاته فاستقبل القبلة وصلى ركعتين وسألاللة النصر .

وما كاد يفرغ حتى اقتحم الأنصاد المربع و دلجوا في الزريبة و دارت رحى الحرب وحمى الوطيس و اختاط الرجال بالرجال و الأبطال بالأبطال و اشتغلت السيوف و الرماح فلم تر إلا دأسا طائراً وجباناً حائراً ، وعندما دأى دجال يوسف ماحل بهم وكنوا إلى الفرار وولوا الأدبار واشتغلت فيهم سيوف الآنصاد ورماحهم فمزقوهم كل ممزق وتركوهم أشلاء للعقبان والرحم ، وقتل الفائد يوسف وهو موليا الأدبار ، وقتل قواد جيشه حالة الفرار ، ثم دخل بهم المهدى الزريبة وأقام بها ثلاثة أيام مشتغلا بجمع الغنائم ، ثم عاد إلى قدس بهم المهدى الزريبة وأقام بها ثلاثة أيام مشتغلا بحمع الغنائم ، ثم عاد إلى قدس بهم المهدى الزريبة على أخد الهدى )

ونجا من جيش الحكومة نحو مائة رجل فلحقوا بفشودة ، وبعد وصولهم والرعب قد ملا قاوبهم أخبروا بما حصل وشاهدوه ، وليس الخبر كالعيان وأنهم لاقوا رجالا لايصطلى لهم بنار ولا يشق لهم غبار ، فوارس عند اللقاء اللقاء ، قوى السواعد في الوغى .

#### ترتيب جيش المدى

شاع نصر المهدى وأن ينظم جيشه فرتبه على ألاث فرق: الفرقة الأولى راعات ثم بدأ للمهدى وأن ينظم جيشه فرتبه على ألاث فرق: الفرقة الأولى مؤلفة من قبائل السودان الغربى، ورأيتها سوداء، وقائدها الخليفة عبدالله. والثانية رأيتها خضراء، وقائدها الخليفة على بن محمد حلوا وهى مؤلفة من القبائل التي تسكن على ضفتى النيل الأبيض. والقبائل التي تسكن الجبال التي خول جبل قدير. والثائنة من قبائل السودان الأوسط وهم أهالى الخرطوم وبربر ودنقله وقائدها ابن عم المهدى الخليفة محمد شريف بن حامد، وجعل القيادة العامة لأخيه محمد بن عبد الله، ولقبه بأمير جيش المهدية، وأسند وعقد له راية على ذوى قرابته ومواطنيه وجعلها تابعة للخليفة محمد شريف، وخيل أحمد بن سليان أمين بيت المال، وهو من قبياه الحس بدنقاة، وكان وجعل أحمد بن سليان أمين بيت المال، وهو من قبياه الحس بدنقاة، وكان وخيل أحمد بن سليان أمين بيت المال، وهو من قبياه الحس بدنقاة، وكان وأحب سر المهدى وشورته في الأمور المهمة.

وما كان المهدى يصل إلى جبل قدير حتى لحق به كثير من أعيان السودان الأوسط وبايعوه على الطاعة والحرب معه ، وكتب لبعضهم بالولاية على

بعض الجهات ، وكان من هؤلاء المدى بن أبى رءوف زعيم قبيلة جهينة التى تسكن جنوب سناد وهى قبيلة كبيرة من قبائل البادية ، والشيخ مضوى المرسى وأصله من قرية العليفون ، وأحمد بن المكاشف وولده المكاشف رجل من كبار الصالحين وله أتباع وقريته قريبة من سناد وأصله من قبيلة الكواهلة التى تسكن حول سنار ورجالها مشهورون بالكرم والشجاعة .

وفى أواخر شهر جمادى الأولى علمت المديرية بشخوص أحد المكاشف فأمرت بمصادره أمواله فلم يعتبر على مال ، فأخذ أخوه عامر وضرب ولم يطلق حتى أفتدى بألف ريال ولم يكن عنده غيرها . وبلغ الحبر ناظر القسم محمود سعد فاحتدم وقال : كيف يدفع هذا المال لمندوب المديرية وأنا ناظر ؟ فلابد أن يدفع لى مثله ، ثم ذهب إلى القرية فأخذ عامرا وبالغ فى ضربه ليدفع له مالا ، فاجتمع جماعة من محبى عامر ودفعوا الناظر مائة وخمسون ديالا ووعدوه بمثلها بعد أسبوع .

ثم إن عامراً لما رأى ذهاب ماله و أنه أصبح فقيراً وقد لتى ما لتى من الإهانة عول على مفادرة بلده واللحوق بالبادية لآن له بها أصدقاء ومريدين من أعراب . جهينة ، فتصدق عليه ناس من أهل القرية بدواب يحمل عليها نسا.ه و أبناءه ، فخرج من القرية و بلغ الحبر الناظر محمود سعد ، فركب خلفه ومعه نحو عشرين راكباً من عبيده فأدركوه عند حى من أحياء العرب فأو ثقوه كتافا وسلبوا ما مع نساءه من الحلى و أهانوهم أشد الإهانة و انصر فوا بالدواب وما عليها من الأمتعة ، وكان عامر لا يفتر عن قراءة هذه الآية . فرادن للذين يقاتلون بأنهم ظله و او أن الله على نصرهم لقدير ) وهمذه الآية .

نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكه إلى المدينة فهى أول آية أمر فيها بحرب الكفاد . وكان قبلها يأمر بالصبر ، قال الله عز وجل : (فاصبركما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون . لم يلبثوا إلاساعة من نهاز بلاغا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون)

وما بارح عامر مكانه حتى التف حوله نحو ألف مقاتل كامم أطوع له من . بنائه على الحرب، ثم قال لهم : إنه وزير المهدى، و تسامع الناس يخبره فأقبلوا الله من كل بحد وغور و بايعوه على طاعة المهدى والمحاربة ، ثم زحف عن معه وكانوا نحوًا من ستة آلاف مقاتل على مدينة سنار والتتي في طريقه وبمبدوب الحكومة الذى أخذ منه الفلوس ومعه محمد أغا الصنجق فقصد الإيقاع بهما ففرا منه وأعلمًا مدير سنان بالأمر ، ولم يكن على علم بشيء عماً الحصل فورد عليه الخبر منها بإرسال اثنين من أعنان سناد بكتاب له ، فانتدب المدير محمد عبد القادر القادنى ورجل آخر وسلمهما كتابآ مملوءاً بالتهديد والوعيد له إن هو لم يسلم نفسه ، فاجتمعا به ، وهذا ما تلاه بعد عودتهما . قَالًا : لم نبعد عن منازلالما ينة أكثر من ميل حتى قبضتنا طليعة عامر وساقوناً إلى معسكره فأوقفونا بين بديه والسيوف مسلولة على دوسنا وعامر لايتكام إلا بالآية الشريفة ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير ) وسيفه موضوع على فخذه ، فقبض عليمه وقال : ما الذي جاء بكما ؟ فقلنا سمعنا بخبرك وجنبًا تبايعك فقال : أحسنها أودنوه منه وبايعناهم وبعد وقت قليل، قلنما له إن المدير أعطانا كتاباً لك وأخرجاه له فأمن متمريقه قبل أن يقرأه ، فتناوله بعض أصحابه ومزقه وقال في صيحة غداً

سأدخل مدينة سنار إن شاء الله ، وفي الغدرحف إلى المدينة وخرج المدير المقائه خارج المدينة ومعه مائة جندى ، فانقض عليهم عامر ومن معه و بأيديهم السبوف المسلولة والرماح الطويلة ، فلم يثبت المدير ومن معه فضربهم وطعانهم ، فلم تمض ساعات حتى ولى المدير ومن معه الأدبار داكنين إلى الفراد والسيوف تقطع منهم الأعناق والبنان ولم ينج منهم غير المدر وجماعة قلبلة دخلوا في سفينة في البحر ، ودخل عامر المدينة عنوة و بعد دخوله لها قصد دار محمود سعد فقتله .

# 

بعد الوقائع المتقدمة التي كان فيها النصر حليف المهدى ، قام المهدى من قلم قلم قلم قلم قلم قاصدا احتلال الأبيض وهي عاصمة كردفان وباحتلالها نصير دارفور في قبضته بدون عناء لقطع المدد بينها وبين الخرطوم وباحتلاله المكردفان ودادفور يكون قد احتل بلاداً خصة ، وأكثر واردات السودان الشرق منها ، فلو قلمت وارداتها عن الخرطوم وقعت في نجاعة ، ترجه المهدى من قدر وأنصاره الذين معه كالجراد المنتشر حتى وصل إلى كابة وهي منهل جنوب البحر الأبيض ، وهي أقرب منهل إلى الأبيض ، فاستقبله فيها خلق كثير ومعه من المقاتلين نحو ماتنا ألف أو أكثر ، منهم نحو ثلاثين ألف على جياد الخيل .

ولما وصل إلى كابه بعث رسولين بكتاب إلى محمد سيد مدر كردفان

ومن معه من قواد الجيش وجميع سكان البلد يدعوهم فيه إلى النسليم ، وبعد وصوفها إلى المدر استدعى قواد الجيش وأعيان البلد وقرأ عليهما خطاب المهدى واستشارهم فى الأمر ، فكان جواب القواد عدم النسليم وأمروا المدس بقتل الرسولين فلما دعوتهما فأمر إسكندر أحد القواد بقتلهما رميا بالرصاص ففعل . ومكث المهدى أياما ينتظر عودة رسوليه إلى أن جاءه الخرر بقتلهما .

ولما بلغه الخبر أمر أخاه مجمد بن عبد الله قائد جيشه أن يرحف بالجيش بعد منتصف ليلة الجمعة لست ليال بقين من شوال سنة ١٢٩٩ من الهجرة ، وأن يكون الهجوم في الغاس ، وخطب المرايي في الناس وحتهم على الجهاد والصبر عند النزال وملاقاة الرجال ، فزحفوا وكان جيش الحكومة عمل حوله خندقا واستعد للقاء أنصار المهدى وبيده المدافع الكبيرة والبنادق ، فبدأت الحرب ودارت رحاها وحمى وطيسها فضرب الجنود المدافع بنطام فمكان يسمع لها دوى كالرعد ، واستعمل الانصاد المدافع والسيوف والرماح ولم يزالوا في عراك شديد إلى أن اقتحم الانصار الخنادق فتقبقر الجنود وقتل كل من الفريقين رجال وأعيان ، فن جملة من قتل من أعيان الانصار والقاضي أحمد بن عبد الله شقيق المهدى وقائد جيشه ، ويوسف شقيق الخليفة عبد الله والقاضي أحمد جبارة .

وبعد هذه الواقعه زحف المهدى بخيله ورجاله وعسكر في عد العشر ورتب مقاتلته حول المدينة ومنع دخول الأقوات إلى المدينة.

هذا ما كان من أمر المهدى . وأما ماكان من أمر الجنود فإنهم كانوا يخرجون إلى منازل الأهالى ويأخذون ما فيها من الأقوات ، إذ لا أقوات

فى مخازن الحكومة ، وفى مستمل المحرم بدأ الناس يذيحون الماشية والجاءة آخذة فى النفشى واشتدت حتى أكل الناس الحمير والكلاب والجاود ، شم فقد كل شيء يقتاب بة ففر كثير من الجندود وسلموا أنفسهم للمهدى والأهالي كذلك ، واختل نظام الجيش وتمردوا على قوادهم ، وصار الجندق خاليا من المدافعين ،

وفي أواخر شهر ربيح الثانى سنة ١٣٠٠ هجرية طلب محمد سعيد وهو المدير قواد الجيش وتشاوروا في الطريقة التي يتبعوها فاتفق رأيهم على النسليم وطلب الأمان من المهدى بعد أن تيقنوا أنهم غير قادرين على البقاء بهذه الحالة وقد حصل لهم اليأس من بجدة تأتيهم من الخرطوم أو من غبرها فكتبوا للمدى كتابا يطلبون فيه الآمان وأنهم يسلمون له البلد ، وعندما وصله الكتاب كتب لهم كتابا بالأمان .

وفي اليوم التالى الذي ضرب أجلا للتسليم خرج محمد بن سعيد ومن معه من القواد والجنود وبطريقة منظمة ، فقابلهم المودى راكبا ، ولما دنوا منه ترجل عن جواده وجلس وأذن لمحمد سعيد وقواده بالجلوس ، ثم أمر بالحضار الطعام والشراب لهم ثم دخل المدينة وأقام بقصر المدير ، وبعد هذا الاحتلال أسند القيادة العامة على جيشه للخليفة عبداللله وجعله مستشاره الذي لايقطع أمراً دونه ، وعين أحد بن على قاضيا بدل أخيه أحد بن جباره ، ونصب أربعة رجال دعام بالأمناء وفوض إليهم النيابة عنه في نظر المسائل العظيمة ، ثم أخذ يبعث الرسائل النياس في كل الجهات يحتهم فيه على مبايعته والجهاد معه ، وفي أثناء هذه المده إسلمت المهدى قرية بار وهي قرية شماله والجهاد معه ، وفي أثناء هذه المده إسلمت المهدى قرية بار وهي قرية شماله

الأبيض كثيرة الجنان وبها رجال ذو مكانه عظيمة ، ولكن أهلها معروفون بكثرة النزاع فيما بينهم لأنهم من قبائل شي ، وكل قبيلة تطلب الرياسة لنفسها .

#### تسليم دارفور

دار فور بلاد واسعة فى الجنوب الغربى من كردفان ، وبها قرى وبادية ، وهى بلاد خصبة تجود بقمح كثير ، وهى فيها قليل الني ، ويزرع فيها القباك وله أهمية كبيرة ، ومن أكبر وأشهر مدنه الفاشر دانيال ، وفيها جبال كثيرة ، ومن أشهرها جبل مر وهو جبل يتفجر منه الماء ، ويزرع فيه القمح والفواكه بكثرة .

ولنعد إلى تسليم دارفور المهدى ، شاع خبر المهدى فى دارفور فه آمن به اكثر أهل البلد واستعدوا لنصرته ألى وكان وكيل مدير داره محمد خالد وملقب بزقل وهو من قرابة الهدى وداع لنصر ته سراً ، ومدير دارفور سلاطين وهو نمساوى نصرانى ، وعندما شعر سلاطين بأن أهل البلاد صادوا أنصاراً المهدى وأن الطريق انقطع عليه من جهة الحكومة فلامؤنة ولامدد ، فالمدى احتل الابيض وهو طريق الذاهب من الخرطوم إلى فود عول على أن يظهر الإسلام ويضم الكفر ليتخلص من الموت المحدق به ، فشخص إلى داره في الفاشر في أواخر سنة ، ١٣٠ هجرية ، واجتمع عحمد خالد (زقل) وسأله أن يكون رسوله إلى المهدى ، وعلى أن يكون الامر مخفيا إلى ما بعد حرب مكس وجنوده ، وكان ذلك من سلاطين نظرة في العاقبة ، فإن انتصرت الحكومة مكس وجنوده ، وكان ذلك من سلاطين نظرة في العاقبة ، فإن انتصرت الحكومة

فهو منها وإن انتصرالمهدى فقد عمد لخلاص نفسه . وعندما قدم محمد رسالته من سلاطين وكان عند المهدى خبر بقدومه استقبله خارج المدينة ، وضربت مائة مدفع تعظيما له ، وقدمت له هدايا كثيرة ، ثم قرأ كتاب سلاطين على بهوس الأشهاد فى المسجد ، يقول فيه : إنى كنت نصرانيا من نشأتى إلى الآن ، وقد بدأ لى ترك دين النصارى واعتناق دين الإسلام ، وإننى من الآن مسلم ومؤمن بالمهدى ومصدق بدعوته ، وأنا مستعد لتسلم البلاد والدخول فى دعوة المهدى .

ولم يكن ماعمله سلاطين إلا نفاقا ومكيدة منه ، فكان في المهدية يقول: أنا المعصية المعلقة بالشعرة، فإذا انقطعت الشعرة وقعت المعصية وكان بعد ذلاك كاقال ثم رجع محمد خالد إلى ذار فور وكتب له المهدى منشوراً بالولاية عليها من قبله وأوصاه بإكرام سلاطين ، ولما وصل محمد خالد إلى داره خرج للقائه سلاطين ومعه القواد والجنود وبعد ما دخلوا المدينة واجتمع أعيان البلد قرأ محمد خالد كتاب المهدى . فلم يخالف أحد منهم في توليته ، ثم كتب سلاطين كتابا إلى جمعة بك مدير الفاشر يأمره بالنسليم للمهدى . وأرسل محمد خالد أيضا كتابا لمدر الفاشر دعاه فيه للتسليم والدخول في طاعة المهدى وحذره فيه من سوء العاقبة إن هو خالف ، فأجاب بالرضى والقبول ولكنه نقض فيه من سوء العاقبة إن هو خالف ، فأجاب بالرضى والقبول ولكنه فات فيه من سوء العاقبة إن هو خالف ، فأجاب بالرضى والقبول ولكنه فات عليه أن يجعل الآباد التي يشرب منها الجيش داخل استحكامات ، فقدم عليه أن يجعل الآباد التي يشرب منها الجيش داخل استحكامات ، فقدم عليه أن يجعل الآباد التي يشرب منها الجيش داخل استحكامات ، فقدم الفريقين بشدة ، وكان جيش الحكومة مستميت وكان الأنصار في غاية من الفريقين بشدة ، وكان جيش الحكومة مستميت وكان الأنصار في غاية من

قوى الحماس والشجاعة ، فهجموا على الآبار ليلا ودفنوها فأصبح جيش الحكومة بلاماء والبلاد محاصرة من كل جهة .

ولما رأى جيش الحكومة أنه لامدد ويأتيه وأنه لا إخلاس له إلا بالتسليم سلم. و بعد احتلال الفاشر جعل محمد خالد محمد سليمان قائداً ؛ ولما تم لمحمد خالد الاستيلاء على دادفور كلها أرسل خطابا المهدى يبشرة بما أتيح له من النصر فسر المهدى بذلك سروراً عظيما حيث أن هذه البلاد واسعة الأطراف سلمت بلامعادك دامية وقنلا من كلا الطرفين كثيرة مع أن من فيها من الجنود لوعلموا بأن فيه مدداً يأتيهم لما سلموا، ثم رد المهدى على محمد خالد بكتاب فيه أنه يفوضه في كل مايراه لازما وأذن له بالمبايعة له وأمره بإرسال سلامين له فسكان اجتماعه به في الدهر .

#### ذكر واقعة هكس

72,

بعد احتلال الأبيض بالقرب منه

وعندما بلغ الحكومة أن المهدى احتل الأبيض عاصمة كردفان ودانت له كردفان وآمن به كثير من أهل الجزيرة ، ومن جهة الشهال كثير من أهل بربر وغيرهم، وكثير من أهل الخرطوم وهى عاصمة البلاد وما حولها ولم تبق بقعة من السودان إلا وعندها علم بانتصاراته ومستعدة لتكون من جملة أنصاده عولت على أن تبعث إليه جيشاً على مايرام يسترجع ما آخذه ويفرق جموعه ويأتى به أسيراً أو يتركه على الجدالة قتيلا ، فبعث إليه بحيش من

الخرطوم فى شهر ذى الحيجة سنة ١٣٠٠ هجرية وهو مؤال من ستة عشر ألف جندى نظامى ، ومعهما ألف من السوارى لابسى الدروع ، ونحو ألف جندى فرسان ، وقيل كان نحواً من ثلاثين أو ستة وثلاثين ألفا ، وكان سلاحه من طراز منجتون وأربع منافع كروب وستة مدافع متليوز بستة طلقات ، وثلاثون مدفعا من الطراز الجبلى ، وستة عشر صاروخا حربيا . أما الشقوات والذخيرة فكثيرة جداً . فالآقوات تسكني لمثونة ستة أشهر ، فالما معدة للحمل تزيد على ثلاثين ألفا عدا البغال ، وقائد هذا الجيش هكس فالجمال معدة للحمل تزيد على تصرفية .

وهنا يتعجب المتعجب والدهر أبو العجب ويعلم أنه لامفر مما قتى الله وقدر، كيف يكون ثالتون ألب مسلم يقودها نصرانى ، والقائم بالحرب المهدى وحربه حرب دينية قام بها لنصرة دين الإسلام ، فأى انسجام بين هذا الفائد والجيش الذى يقوده ؟ فهو رجل أجنبي لا تجمعه مع هذا الجيش أى دابطة من الروابط التي تربط الجيش ، فالروابط التي تربط الجنس الآدى هي رابطة الدين وهي أقواها ورابطة القبياة ورابطة اللذة ، فهم مسلمون وهو نصرانى ، وهم عرب وهو عجمي ولم تكن بلده مجاورة لبالإدهم ، وهذا الأجنبي احتل قومه بلاد مصر وعاصمتها القاهرة سنة ١٨٨١ م فأذلوا رجالها وأخذوا منافع بلادها وصاروا حكامها على كره من أهلها ، فيأمرون الذي ولونه فيعمل على حسب إرادتهم سواء كان ذلك من مصلحة البائد أم لا ، وإن خالفهم عزلوه وأقصوه ، فهم لايريدون إلامصلحة بلادهم وقوة نفوذهم وإن خالفهم عزلوه وأقصوه ، فهم لايريدون إلامصلحة بلادهم وقوة نفوذهم مع زعمهم المكافب أنهم دعاة للإصلاح والسلم .

واكن اليوم لم يكن ذلك خافيا على أحد، فقد تبين بطريقة أوضح من شمس الظهيرة كذبهم وخداعهم لكل الشعوب، وقد استقل بحمد الله كثير من البلاد من حكمهم ونفوذهم كمصر والسودان، والباقي يتخلص عن قريب إن شاء الله، فهو الذي به العون والنصر عليهم أعداء الله.

وهذا الجيش يعلم ثورة عرانى باشا الذى أقامها ضد هؤلاء الأجانب ليخرجهم من بلاده ولكنه لم يكتب له النصر وكثير منهم كان فيها ويعلمون. السبب الذي حمله على القيام بها ، فهو ما يراه من الاستبداد من هؤلاء الأجانب وما يراه من تكبرهم وتجبرهم ، ولكنه لم يفلح لأن الملك كان ضده فأخذ أسيراً واعتقل فكان ذلك مصيبة على مصر ، لأن هذه الثورات مكنت الإنجليز في الاد مصر : فعملوا جيشا على القلعة وآخرفي قناة السويس ويفكر رجال هذا الجيش في المهدى فإذا بة رجل مسلم يجاهد باسم الدين. الإسلامي ونصرته به ، فهو يوافقهم في الدين والعروبة وبلاده كجزء من بلادهم ، فالنيل مار على بلاده ومنها إلى بلادهم وهو يدعوهم إلى أن يكونوا في صفه، فترى كل رجل منهم مستغرق في الفكر وذاهب بحسمه بلامو افقة من قلبه وعلى قدر مايفكر لايري مايدعوه للحرب أهو يحارب لإعلاء دينه؟ أهو يحارب لحماية بلده؟ أوهو يحارب لماذا؟ فيجيبه ضميره بأن حربك هذه ليس فيها شيء من الدواعي التي تدعوك للحرب، وأن المهدى سيحكم عليك بالكفر ويستبيح دمك لأجل هذا القائد ، وسيجعل دليلة الآيه المحكمة ( يا أيها الذين. آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم متكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين ، فترى الذين في قلوبهم مرضي يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين ) ثم يعرض عن تلك الأفكار ويقول: من واجب الجندى امتثال أوامر الحكومة سواء تبين له خطأها أم صوابها ، وعند إنفاذ المقدور يضيع التدبير فيقع المرء فى المحذور وترى هذا القائد هكس الكفره يغتر بنفسه فيفتخر ويقول أنا هكس: السهائن وقعت أرفعها بالسنج ، وهى المدى التى تكون فى أفواه البنادق مع أنه لو قعت عليه صاعقة أو أقل منها لم يستطع دفعها ، والأرض إن تحركت أثبتها بالجزم وهى نعال الجيش؟، فالعمى بصيرته معتمد على حوله وقوته ، وما ذاك إلا كغيره وعدم معرفته بحقيقة نفسه .

هذا ما كان من أمر الحكومة وأما ما كان من أمر المهدى فإنه بعد مابلغه خبر هذا الجيش أمر جيشه أن يعسكر خارج مدينة الأبيض وكان يعمل للجيش استعراضا في الأسبوع مرتين وصفة الاستعراض أن تقف كل قبيلة تحت رايتها ثم يأتى المهدى إلى كل راية فيعظمهم ويحضهم على الجهاد في سبيل الله ، وأمر المهدى الحاج محمد أبو قرجة وهو أحد قواده أصله دنقلي استوطن أسلافه القطين ، وهو قائدهم صار بعد ذلك أميراً على السودان الشرقي وكان الجماعه بالمهدى في جبل قدير ، وكان من أجود أمراء المهدى وأعقلهم وعمر ابن إلياس أم برير ومعهما أربعون ألف مقائل بالذهاب إلى قرب أم درمان . فإذا غادرتها الحملة وهتي جيش الحكومة ساروا خلفها .

وبدأت الحملة سيرها من أم درمان إلى الدويم وبعد ما تجاوزت البحر، وإذا بأنصار المهدى يهاجمونها فاضطرت أن تسير في شكل مربع يحيط بدواب

الحملة وكانت لا تقدر على المبيت إلا داخل زريبة من الشوك وكل من يبعد عن الزريبة يقع في يد الأنصار ولحق الجنود كثيراً من التعب وقاة النوم لأن الأنصار كانوا يهاجمونهم في الليلة عدة مرات ، وضعفت دواب الحملة لقلة العلف ، ولما بلغت الحملة الدهر وهو على مرحلتين من الأبيض وعند المهدى خبرها قام محرضا على الجهاد ، وقال لهم عند ابتداء الحرب قولوا : الله أكبر اللهم نواصينا ونواصيهم بيدك وأنت القاتل لهم .

وفى يوم الجمعة مستهل المحرم سنة ١٣٠١ هجرية وصلت الحملة إلى شيكان وكان المهدى أدسل قبل وصولها الخليفة عبد الله ومعه جيش ليحول بينها وبين الأطنى التى فى أم مصادين وأرسل قائداً آخر ومعه جيش ليحول بينها وبين الأطنى التى فى البرك . وفى يوم السبت زحف المهدى من الأبيض وعسكر فى البر . وكان عدد مقاتلته نحو ستين ألف فارس مسلحين بالبنادق وعدد كبير مشاة وسلاحهم السيوف والرماح .

وفى صبيحة الأحد ثالث المحرم هجم حمدان أبوعنجة بالفرسان على ركن من أركان الزريبة وكانوا فى غاية من البسالة وقابلهم الجيش بكل قوته ودارت رحى الحرب وحمى الوطيس فلم تسمع إلا أصوات المدافع كالرعد وقتل من كلا الفريقين عدد . فمن أعيان الأنصار عبد الله بن النور وهو من أهم القواد ومحمد فوزى كاتب المهدى وغيرهم ، ومن أعيان الحلة رجب بك وجورج بك وغيرهم وغنم الأنصار مدفعين ، وفى يوم الأحد هذا نفذت الأطنى التي فى شيكان وعطش الجيش عطشا شديداً وصاد الجنود يشربون الماء العكر من شدة العطش و تمرد الجنود على قوادهم وسقطت هيبة النظام الماء العكر من شدة العطش و تمرد الجنود على قوادهم وسقطت هيبة النظام

من قاوبهم حتى إن القائد إذ أمر الجندى بشىء لايجاوبه بغير الضرب واختنى قائدهم هكس ولو رأوه لقطعوه إربا إربا لأنه هو وحكومته هم الذين عرضوهم لحذه المهالك لتضعف مصر بهلاك جيشها فى هذه الصحراء فيعيشور فى أرضها الخصبة وهواءها الطيب وفواكهها وخيراتها الكثيرة على حسب ما يشتهون .

وفى صبيحة يوم الاثنين الرابع من المحرم صلى المهدى بغلس وقسم جيشه على ثلاثة فرق وأمرهم بالهجوم على الحملة بعد ما غادرت شيلان نحو ميل سائرة نحو الأبيض وكانت سائرة بغير نظام لما يقاسيه رجالها من العطش فهجم الأنصار عليها من كل جانب وهى سائرة وبأيديهم المدافع والسيوف والرماح وكانت فى عيونهم كأنهم قليع من الغنم سيق إلى سيوفهم ورماحهم وليكون حتفها بهذا المكان ولم يكن فى استطاعة رجال الحملة مقارمة الأنصار لما بهم من العلم في كنت لا ترى إلا رأساً طائراً بسيف ورمحا داخل فى جوف ولم تمض ساعات حتى صارت الحملة شزراً مزراً وكأمس الداير وقتل قائدها هكس ولم ينج منها سوى مائة وعشرين جندى وضا بطان أحدهما محمد عرمى وأقام المهدى بالبرك ثلاثة أيام بعد هذا النصر وأيقن على معينة وناصره ومن كان الله فى عونه ونصرته ان يغلب .

#### تفكير الحكومة بعد هذه الموقعة وما عمله المهدى

فقدت الحكومة كل جلد عند ما بلغها ماحل بها هي وجيشها وأيقنت أن

المهدى منصور من الله ولا راد لما قضاء الله فكندت الحكمدارية تأمرها بإخلاء الحاميتين من الدويم والكوة وفشوده وسنار لتعزيز حامية الخرطوم.

هذا ما كان من أمر الحكومة وأما ما كان من أمر المهدى فإنه كتب لكل الجهات يبشرهم بما أتيح له من النصر زيامرهم بالانضواء تحت رايته فكان الناس فى كل جهة يخلمون طاعة الحكومة ويتزينون بزى الانصار فيلبسون الجبة المرقمة التي هى شعار الانصار وصارت الوفود تتدفق إلى المهدى من كل جهة ومكان لتبايعه ولتكونزمن أنصاره وسقطت هيبة الحكومة.

## منشور المهدى الذى بعثة إلى الشيخ طاهر وإلى الجهات الأخرى

الحمد لله الولى الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبعد فن العبد الفقير إلى الله محمد المهدى بن عبد الله جزيل السلام إلى كافة الإخوان من المحبسين ومشايخ الدين لا يخنى عزيز علمه أن لا غاية له إلا فيها يرضى الله من كال الإيمان والإتباع على السنة والكتاب وبصرف الهمة فى هذا الوجه يتولاه الله ويقوم بحظوظه فى الدارين وإذا التفت إلى حظوظه وصرف هممه إلى ذلك وكله الله إلى نفسه ولم يصل له من حظوظه شيء إلا بالتعب القلمي والبدنى وأنتم أيها المؤمنون الذين يظن بكم المعاونة على تقويم السنة .

ومعلوم أن جاه الدنيا ولذاتها لايؤثر فى العاقل العارف لأن ما فى الدنيا مفارق يصيركأنه لم يكن ولنتها إلا تغنى بحسرتها ، بل عين اللذة تصير إعين الحسرة ، فالعاقل العادف لايسعى إلا فى رضى الله .

وعلى ذلك يا أحباني إنى لم أقدم على تنبيه الناس وأحثهم على إقامة السنة الا بأمر من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم . ولم يكذب على سيد الوجود إلا من لاخلاق له عند الله .

وفضلا عن ذلك تعلمون هذا الزمن وما فيه من البدع ومالهم تحصن أمن ذلك إلا الغرار بالدين وطلب الهجرة بالذين فى هذا الحال ولرد كتابا وسنة ووعيد من ترك الهجرة وارد كتابا وسنة ، كما لايخنى . وقد كاتبت أهل الدين على التحسك بدين الله وإقامة السنة فإن كانت قد بلغت كم تلك الأجوبة السابقة فهذا إليكم لتشمروا وإن مثلكم الابد أن يكون لمثل هذا الأمر أول قائم .

ومعلوم أن من تركه وصدعنه فعليه إثمة وإثم من صدهم ، ولايخنى أنه لا يعز على الله أن يظهر قدرته فى أضعف خلفه ويظهر الدين على كراهة أهل المعصدة ، فن أعرض عن ذلك فحسبه الله .

#### حوادث السودان الشرقي

السودان الامرق عبارة عن فيافي مترامية الأطراف ممتد من شرق وشمال نهر أنبر حتى شاطىء البحر الأحر كسواكن وهي متاخمة للحبشة ، ومن قبائله التاكا ، ومدينها إلكبرى كسلا وهي مدينة عظيمة كثيرة إلمزارع (م٣ - عاريخ عجد أحد الهدى)

والجنان، ومدفون فيها السيد العظيم والولى الكبير السيد الحسن بن السيد عمد عثمان المرغى الم-كي والهدندو وهي قبيلة كبيرة ورجالها رجال حرب. ولهم شجاعة في الحرب ويسكنون غرب سواكن ويمتدون منها إلى كسلا، ومنها بنو عامر والهباب وأمادأر وغيرهم. وهذه القبائل يشبه بعضها بعضا في الأخلاق والعادات وتنكم بالعجمية وتعيش كما يعيش بعض الأعراب باللبن واللحم وجل ماشيتهم الإبل ويسكن بعضهم رءوس الجمال.

ترجمة الشيخ الطاهر المجذوب وعثمان دفنه وما عمله فى شرق السودان، وما أبداه من الشّجاعة ومعرفة الحرب وما أتيح له من النصر

فالشيخ الطاهر المجدوب هو شيخ الطريقة المجدوبية ورث السجادة ، والمراد بها المشيخة في الدين عن عمه الشيخ محمد المجدوب الصغير تليد السيد أحد بن إدريس المغربي ، وأصلها بطن من بطون قبيلة المجعليين اسمها المجاذيب نسبة إلى جدهم أحمد المجدوب ويسكنون على ضفة النيل جنوب نهر أتبر ، وقريتهم يقال لها الدامر محل ضريح جدهم أحمد المجذوب فأما محمد المجذوب عم صاحب المرجمة فأنه ولد بهذه القرية ثم هاجر منها إلى الحجاز ، وهناك التق بالسيد أحمد بن إدريس ولازمه مدة ثم عاد من الحجاز بعد أن نال من أستاذه ما فال وتحصل على درجة عالية في العلوم النقلية والعقلية والتصوف ، فاستوطن مواكن و ترامت شهرته إلى أطراف البلاد وصاد له أتباع يعدون بالألف سواكن و ترامت شهرته إلى أطراف البلاد وصاد له أتباع يعدون بالألف وكان الناس يحبونه غاية المحبة ، وعمان دقنة هي عثمان بن أبي بكر دقنه فسة

إلى قبياة الدقنى وهى قبيلة صغيرة تسكن يسواكن ، وكان عثمان من صغره مشهوراً بالماليل إلى العبادة وملازمة أوراد الطريقة . وكان مشهورا بالكرم والشفقة وهو من تلاميذ الشيخ الطاهر المجذوب وكان طائعا ومحبا لشيخه .

ولما وصل منشور المهدى إلى الشيخ الطاهر وفيه أنه يسبحته بمناوءة الحكومة والقيام بالدعوة له في شرق السودان وأنه أذن له بمبايعة الناس له نياية عنه وأنه أمير من قبله على تلك البلاد و بعث إليه الشيخ العاهر بوفد من أتباعه برأسه عثمان دقنه ومن معه كتاب الشيخ الطاهريقول: إن عثمان دقنه من خيرة مريديه وأصدق أثباعه من رجال العزم والحزم، وإن إمارة السودان خليق بها أكثر منى وإنى أستنكف أن أكون تابعاً لأفضل مريدى عثمان وسأكون محل مشورته ومديراً للأمور معه وسآمر أتباعى كلهم بالقيام معه لنصرته ومؤازرته، وأن المانع لى من قبول هذا الأمر لنفسي هو الطعن في السن وعدم القدرة على التنقل إذ هو من ضروريات هذا المنصب وتلقاني أول من يذعن بالطاعة لشمان.

ولما قدم عثمان على المهدى وجده قد احتل الأبيض عنوة فتلقا، بالحفاوة والإكرام، ولما أطلع المهدى على خطاب الشيخ الطاهر أعجب به وتدين له أنه مصيب فى تولية عثمان دقنه وحالا سير المهدى عثمان دقنه من الأبيض في شهر ذى القعددة سنة ١٣٠٠ هجرية وكتب له منشوراً إلى جميع أهالى السودان يعلمهم بأمر دعوته ويأمرهم بطاعته. و فحوى المنشور كالآتى:

بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله الولى الكريم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله مع التسليم و بعد : فمن العبد الفقير إلى الله محمد المهدى بن

عبد الله جزيل السلام إلى كافة الإخوان ومشايخ الدين ، لا يخنى عليكم أيها الإخوان والأحباب أنكم تعلمون ما أصاب الدين من الضعف وما انتابه من تعطيل الحدود وإنى قد وجهت إليكم الشيخ عثمان بن أبى بكر دقنه السواكنى نائباً عنى فيكم فبايعوه وآزوروه وانصروه! ، وإنى أزف إلينكم بشرى ما أتاح الله لل من النصر والاستيلاء إعلى كردفان ، ولكم البشرى أيضا بأن الله سينصركم ويثبت أفدامكم ويورثكم السودان الشرقى وبهلك من فيه من جنود الحكومة ، كقوله تعالى : (ألم بهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين) .

هذا ماكان من أمر المهدى وعثمان دقنه وأما ماكان من أمر الحكومة فإنها كانت لها جواسيس فى كردفان وبلغوا الحكمدادية فى الخرطوم أمر عثمان فعولت على القبض عليه قبل وصوله إلى سواكن ولكنها لم تفلح فلم تظفر به ، ولما وصل عثمان إلى هندوب وهى قريبة من سواكن بعث وسولا إلى الشيخ الطاهر يخبره بقدومه وكان الشيخ فى سواكن.

وفى اليوم الثامن من ذى الحجة سنة ١٣٠٠ هجرية غادر الشيخ الطاهر مواكن إلى هندوب ومعه كل أسرته لمقابلة عثمان ، ولما اجتمعا بهندوب وأطلع الشيخ الطاهر على ماكنبه المهدى قام وسط الجميع ، وبايع عثمان دقنه بيدة المهدى ونزع ملابسه وابس شعار المهدية ، ثم تتابع الناس على بيدة عثمان اقتداء بالشيخ الطاهر ثم أخذت القبائل فى تلك الجهات خبر مبايدة الشيخ الطاهر فجاءوا من كل صوب للبايعة ، وترامت الأخبار إلى كسلا ومصوع ودخل كل القبائل فى طاعته ، ثم غادر عثمان ومن التف حوله من

الأنصار هندوب واستعدوا للحرب ضد الحكومة ومن هندوب توجهوا إلى سواكن .

# ذكر واقعة سنكات وهي أول واقعة في السودان

ولما عسكر علمان في سنكات أصدرت الحكومة أوامرها إلى محافظ سواكن بالقبض عليه، وتفريق جموعه فانتدب توفيق مأمود توكر وستين جندياً وأدسام للقبض عليه، وماكاد توفيق – الذي خانه التوفيق بيصل إلى شنكات حتى أحاط به عثمان ومن معه من كل جانب فتحصن هو وجنوده داخل زديبة من الشوك وأحاط بهم الأنصاد إحاطة السواد المحصم ودارت رحى الحرب، وكان جيش الحكومة على استعداد كامل ومستميت فضرب مدافعة بثبات، وكان الأنصار في غاية الشجاعة فلم يصدهم ضرب المدافع فدخلوا على توفيق ومن معه الزريبة واختلطوا بهم اختلاط ضرب المدافع فدخلوا على توفيق ومن معه الزريبة واختلطوا بهم اختلاط المحلويلة فأبادوهم عن آخرهم بعد ما قتلوا من الأفصار إعدداً كثيرا.

#### حملة محمود طاهر

لما قررت الحكومة ترك السودان وإخلاءه عهدت إلى إمحمودي فطاهر قيلاة خمسة آلاف من الجنود لإنقـاذ توكر وسنكات، فقامت الحلة من

سواكن إلى ترنكيتات بحراً ثم سادت براً من ترنكيتات قاصدة توكر وكان علمان على علم بها ولم يكن لها بها به علم فحشد لها جيشاً جراداً بزيد عدده على خمسين ألف مقاتل كالهم في غاية الشجاعة وكمن بهم في منتصف الطريق بين توكر وتر نكيتات ولم تقطع الحملة مسافة كثيرة حتى خرج عليها الكمين. من كل صوب فداهمها على غرة فدارت رحى الحرب وحمى الوطيس فاستعملت الحلة المدافع فكان لها صوت هاتل واستعمل الأنصار السيرف والرماجوهي جل سلاحهم، ولم يزالوا في عراك شديد والأنصار في تقوم والحلة في تأخر إلى أن اختلطوا بهم وتعذر ضرب المدافع إلعدم النظام فعوات على الفرار وولت الأدبار ، واختلط الأنصار بها اختلاط الماء باللبن وكانت لهم جرأة وشجاعة وبأيديهم سيوف قاطعة وهي بأيدى رجال على الوغي صابرة ، فلم تر إلا رأساً طائراً وجباناً حائراً إلى أن مزقوا الحلة كل بمزق وتركوها. أشلاء للعقبان والرخم، ولم ينج من الحملة غير القائد وقليل من الجنود سلموا من الموت في ذلك الحين، مع أن الحميلة قتلت عدداً كثيراً من الأنصار وقاومت بكل ما في وسعياً ، ولكن الله لم يكتب لها النصر (وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم).

#### حملة بيركمر

ولما بلغ الحكومة هزيمة حملة محمودطاهر والفتك بحيشه انتدبت الحكومة بيكر القومندان ومعه أدبعة آلاف جندى ، وفى آجر المحرم سنة ١٣٠٠ هجرية استعرض الحديوى توفيق باشا جنود بيكر وأبدى سروره من حسن

خظامهم، ثم غادد بيكر القاهرة قاصداً سواكن وبعد ما وصل سواكن أخذ في الأهبة للزحف على توكر لإنقاذها وإنقاذ سنكات

وفى ربيع الثانى سنة ١٣٠٠ أبحر بيكر محملة من سواكن إلى ترنكيتات ثم غادرها محملته فى طريق وعرة المسالك لتكاثب الغابات ، فكانت الحملة سائرة على هيئة يرلجية تنقدمها المدافع وبجانها الفرسان.

هذا ما كان من أمر الحملة وأما ما كان من أمر عثمان ومن معه فإنهم كانوا على علم كامل بالحملة فكمنوا لها فى الطريق ولم يكن لها بهم علم إلا أنها على حذر شديد منهم ، وبينها الحملة سائرة لم تشعر إلا وهاجم عثمان وأنصاره الشجعان مقدمتها واختلطوا بهم ورأوا أن السين أصدق أنباء من المدفع فى حالة القرب، وحاول قائد الحملة تشكيل قلمة من المشاة ولكن إسراع عثمان ورجاله فى الهجوم وخنمة حركاتهم وشدة أقدامهم حال دون ذلك ، فقامت هدى الحرب بين الفريقين على قدم وساق وضربت المدافع ذات الطلقات

ولما رأت الحملة ثبات الأنصار وشجاءتهم ركدنت إلى الفرار فدمات فيها السيوف والرماح وصار رجالها يرمون سلاحهم مرلين الأدبار ، ولم تزل السيوف والرماح تعمل فيهم إلى أن قنل منهم ثلاثة آلاف ، وقنل من الأنصار عدد كثير ، ونجا القائد ومعه عدد من الحملة بعد ما شاهدو الموت بالعيان فوصلوا إلى تر نكيتات وغنم عثمان كل الأسلحة والمدافع التي كان فيها عدد من الطراز الكبير .

على أن هذه الهزيمة جاءت تلوالتي قبلها وبالأسباب عينها ، ف كانت ضغثا

على إبالة لما فقدته الحكومة من الرجال والسلاح وعدم توفيتي قوادها لما فيه الفوز والنجاج.

## واقعة الجزال جراهم في التيب

ولما فشلت حملة بيكر وهزمت شرهزيمة وشنت شملها وقتل أكثرها، قررت الحكومة الإنجليزية إرسال قوة عسكرية لقم عثمان و تشتيت جيشه في أقرب وقت وفتح الطريق بين بربر وسراكن وعهدت بقيادة الجنود إلى جراهم، فوصلت هذه القوة إلى سواكن فى أواخر شهر ربيع الثانى سنة ١٣٠٠ هجرية: وبعد أيام أبحرت إلى ترنكيتات وأخذ جراهم بالحزم والحذر لثلا يحل به هو ومن معه ماحل بالحملتين السابقتين، فساد بحملته وعدد مشاتها ثلاثة آلاف: وفرسانها ثمانمائة ونحى من أربدائة من المهندسين واللمونجية وجعل الفرسان في جانى المربع، ثم ساد من ترنكيتات قبل الظهر ودافق بيكر جراهم.

هذا ماكان من جراهم وأما ماكان من عثمان فإنه كان على علم كامل بالحملة فتحصن فى التب وحفر خندقا أحاطه بالمناديس ووضع عليه مدافع الكروب التى غنمها إفى الواقعتين السابة بن ولكنهم كانوا بلا مؤخرة تحفظهم من الخلف فشجع ذلك جراهم فهاجمهم فقذ في هم بالمقذوفات المواصلة التى لم تجاوبها قنابل جراهم و تشجعت الحملة فى التقدم حتى صادت على بعد ميل من حصون الأنصاد التى كانت نيران مدافعهم وقنابلهم شديدة عليها و أخذت نيران

مدافع الحملة وقنابلها تجاوب مقذوفات الأنصار واشتعلت النار بين الجانبين وامتلا الجو من أصوات المدافع وثبت الشجاع وخاف الجبان . وكان أحد جوانب الحملة عرضة لمقذوفات الأنصار أكثر من غيره فأراد القائد إبدال شكل المربع بطريقة تصير الأضرار خفيفة ، فاغتنم الأنصار هذه الفرصة وزحفوا بخفة غريبة إلى أن اختلطو بالحملة اختلاط الماء باللبن وصار القتال بالسيوف والرماح وبيد الأنصار سيوف قواطع تامع ورماح طوال تحير الجبان ؛ فما يدرى أين يقع .

ولما رأى جراهم وحملته ما حل بهم من سيوف الأنصار ورماحهم ولوا الأدبار راجعين بعد مافتل من كلا الفريقين عدد وجرح بيكر وانسحب عثمان راجعاً بعد إدبارهم ، يقصد بذلك أن يغتز جراهم فيتبعه فإذا توغل فى الغابات أحاط به وفعل به مافعل بالجلتين قبله . ولكن جراهم أدرك ذلك فكر راجعا راضياً من الغنيمة بالإياب .

## محاصرة عثمان دقنة بسواكن

قلنا إن عثمان كان يقصد بالنقهقر التغرير لتتبعه الحملة ، فلما أدرك قائدها الحيلة وقفت راجعة إلى سواكن بسرعة ندم عثمان لفوات الفرصة حيث كان فى إمكانه مهاجمتها فى طريق توكر ، ثم زحف بجيوشه على سواكن وتحصن فى مكان يدعى طمية وصاد ترسل بعضا من جيشه يهاجمون المدينه حتى يضطر الجيش الذى بها إلى الخروج إليهم واشتدت وطأتهم على المدينة .

ولما كثرت غارات الأنصار "على سواكن حمل جنود الإنجليز على الأنصار وخرجوا من سواكن وتقهقر المغيرون أمامهم حتى بلغوا طمية وقصد الأنصار أن يبعدوهم ولو قليلا عن سواكن.

ولما تراءى الجمان لزم الجنود خطة الدفاع وتحصنوا داخل زديبة من الشوك، وعندما أقبل الليل بظلامه قام الأنصار وانقضوا على العدو ودارت الحرب رحاها واشتد ضرامها وحمى وطيسها ولم ترل قائمة على ساقها، فلمدافع تضرب بمقذوفاتها إلى مطلع الفجر، وكان الأنصار في ثبات وتقدم لأنهم رجال في الوغى شجعان عند اللقاء إلى أن اختلطوا بالجنود فولوا الأدباد والسيوف تعمل فيهم، فلم تر إلا رأسا بالحسام طائرا وجبانا حائرا ولم تزل مدافع الأنصار وسيوفهم ورماحهم تعمل إلى أن قتلوا من الجنود الإنجليزية في هذه المعركة نحو أربعة آلاف ولم ينج منهم إلا القليل رضوا من الغنيمة بالإياب وندموا على ملاقات الأنصار وقالوا لاقينا الأنصار فلاقينا دجالا وأي رجال لاقينا ، رجال لا يشق لهم غباد ولا يصطلى فلم بناد.

وقال كتبة الجرائد الإنجليزية فى وصن هذه الواقعة وكانوا شاهدوها أن الأنصار أشجع رجال فى الدنيا وأشد الناس خبرة بفنون الحرب.

## محاولة جراهم الوصول إلى بربر

وردت الأخبار إلى القاهرة ولندن وهي عاصمة انجلترا بقطع الأسلاك التلغرافية بين الخرطوم والقاهرة ، فقررت الحكومة إرسال حملة جراهم

لفتح الطريق بين بربر وسواكن وأمرت جراهم بالحملة على عنمان وهزيمته وتفريق جموعه واختراق الصحراء للوصول إلى بربر ، وكان ذلك منها أمانى والأحانى والأحلام تضليل فهى لم تالاق ما لاقاه جراهم وحنوده ولم تشاهد ماشاهدوه من عثمان وأنصاره ، وكان لشمان جواسيس في سواكن يبلغونه الأخبار.

ولما سمع هـذا الخبر سربه غاية السرور وعزم على عدم مقارمة الحملة بالقرب من سواكن وإخلاء الطريق لها وعدم مناوشتها حتى تتوغل في الصحراء وهناك يحيط بها إحاطة السوار بالمصم فيتمكن من إبادتها.

ولما خرج جراهم من سواكن قاصداً بربر على حسب أوامر الحكومة كان هو ومن معه على شحند شديد وقلوبهم ممتلاة خوفا من عثمان أنصاره لانهم رأوا سيوفهم ورماحهم وثباتهم وشجاعتهم فقطع جراهم وجيشه مسيرة يوم من سواكن ، ثم تحقق عنده وعند جيشه أنهم إن تابعوا السير كانت عاقبتهم له تختلف عن عاقبة من قبلهم ، فشاور قواده واتفقوا كلهم على العودة إلى سواكن قبل أن تمرأ ظروف تجمل السلامة فى خبر كان فعادوا ، ولما سمع عثمان بعودة جراهم أسرع إليه ليهاجمه قبل أن يدخل سواكن ، ولكن جراهم أسرع فدخلها قبله .

## ذكر منشور المهدى لعثمان دقنة و الأنصار

الحمد لله الوالى الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله مع التسليم. وبعد، فن العبد الفقير إلى الله محمد المهدى بن عبد الله إلى حبيبه وصفيه

وعونه ونائبه فى إقامة دين الله ذى الرأفة بالضعفاء عباد الله المسلمين المنيبين إلى الله والشدة على المتكبرين أعداء الله عثمان بن أبى بكر دقنة وقاه الله كل محنة وجعله الله من أعلا أهل المكرمة.

حبيى إن الدين قد انهدم بسبب الحظوظ النفسية السفلية التى تزول عن قريب وتحجب عن دوام النصيب. فشمر أنت وإخوانك التابعون لنا عن ساعد الجد على ترك المشتهيات النفسية ومقاسات الشدائد التى تقرب إلى رب البرية فيدوم خيرها فى الدار الآخروية والمعلوم أن الخير الذى لا يدوم خير منه الشر الذى لا يدوم ، لأن صاحب الخير الذى زال أشد الناس حسرة وتوجعا ، وصاحب الشر الذى زال أشد الناس فرحا وسروراً .

فلما علم العاقل المؤمن بما عند الله من عاقبة خيرات الدنيا زهدها لشؤمها عند الفوات وشدة حسرتها عند المات مع أنها تشغل عما في الأخرة وتصرف عن القيام لله خالصا والوقوف بالله صادقا، فأنيبوا لما عند الله واكتفوا بالله ولا تتنعموا في دار البلايا ودار الظالمين الأشقياء فتصرفوا بذلك عما أعد للمتقين، واقتدو بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الإعراض عن الدنيا ومتاعها، واصبروا على الجوع والخضوع لما عند الله بالقنوع.

واعلموا أنه لوكان فى الدنيا خير لصبه الله على عبده المؤمن ولأعطاه كل ما عند الكفار، ولكن ليست هذه الدار محل العطاء ولا دار الجزاء ولا زمن السراء، فاعرفوا ما خلقتم له من الاكتساب منها إلى محل الاجتماع والأحياء ودوام اللقاء.

فهيا يا أحبابى ولا تتعطلوا بهذه الدار مع من تعطل بها لغروره بمحض. البلاء ، قال الله عز وجل : ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لتبلوهم أيهم. أحسن عملا ، وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزا ).

فير الدنيا مؤد إلى الوقوع فى الهوى الخلاء ، وانظروا ثواب ما فيها من البلواء ، إذ قال الله تعالى : ( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه واجعون ، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون ) .

فانظروا العطاء الذى فيه البلاء وهو الصلاة من الله مع الرحمة والهداية إذا كان العبد راضياً أو صابراً على مراد الله ومعتقداً أولية الله له وشفقته عليه فيحسن به الظن زيادة عما يحسنه فى أبيه الشفيق عليه الذى يعلم خبرته وقدرته وغناه ، فيعلم يقيناً أن أباه الموصوف بتاك الصفات لولا محض الشفقة عليه وإرادة الحير له لا يقصده ولا يسقيه الدواء المر ، فكذلك المؤمن بالله وبأولية الله يعلم أن عند الله خيراً لا ترنه السموات والأرض وما فيهما ويعلم أنه قادر على إعلائه كل خير وبيده خزائن الخيرات .

واكن المعلوم أن المريض إذا أعطاه أبواه لذيذ الأطعمة عجلت بموته وإن أباح له الملاعب والشهوات عن الحبس للتعليم كبر سفيها جاهلا.

وكذلك حكمة الله فى صرف النعم عن عبده وتنفيره عنها فى الدنية من هذا القبيل وأعلا علما فى ضرره بالحاضر الذى يعقب حسرة طويلة ، ولذلك فعل بأصفيائه ما فعل ، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «أشدكم ولاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل) والأخبار في هذا المعنى كثيرة من المكناب والسنة.

فانظروا ما قاله العبد من البلاء فى قوله تعالى: (وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصببة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون) فقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون هى حسن الظل بالله معرفة به لكثرة أياديه ونعمه عليه واشتياقا إليه دون الشهوات لتكون له قبل لقائه.

فالمعلوم أن من انتسب إلى ملك وأخلص فى انتسابه له ، وعلم الملك أن له حقيقة ، عمل له كل إحسان ورفعه بكل درجة ، وإذا علم الملك أيضاً من قلب ذلك الشخص أنه إلى أبده مستعد من قلبه أنه لايرجع إلى غيره أعدله ما يقدر عليه من حسن المأوى .

فكذلك العبد المؤمن لما يعلم أيادى الله عليه وأوليته له مع معرفته أنه قادر وغنى وخبير يفرح بما يقضيه عليه قائلا : إنا لله ، يعنى يحلى ملك الله وهو الأولى بنا منا ولما يعلم أنه لامرجع له إلا إليه مع معرفة أياديه وعظمته وما أعده في الآخرة يشتاق إليه فقط ويصرف نظره عما ما يعطله قائلا : وإنا إليه راجعون ، فيثيبه الله بصلوات عليه فيصلى عليه كما صلى على أحبابه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين ويرحمه الرحمة الخاصة الذي تليق بعظمته ، وبما ظنه في الله قد سلك طريق الله والجنة فهداه الله إلى ذلك ، لأن الجزاء من جنس العمل ومن جاهد بهديه الله كما قال تعالى : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) .

فلا تلامموا أحبابي في غير ربكم ولا تتشوقوا لغير دار الدوام مما يزول ويعقب حسرة تطول فتنعموا ببلاء الدنيا لحسن الظن باته واعرضوا عن متاع الدنيا الذي تعقب الشقاء وحثوا إخواننا الذين معكم بالحال والمقال وكونوا كما قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصاربن، ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون) ووطنوا أنفسكم على الرضا بقوله تعالى: (ولنبلونكم بشيء من الخرف والجوع ونقص من الأموال والمنفس والثمرات وبشر الصاربن الذين إذا أصابتهم مصيية قالوا إنا لله وإنا إليه راجنون أولئت عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئت هم المهتدون) لتنالوا بالرضا والصبر على مراد الله تحسينا لظنكم بانه الصاوات والرحمة والهداية .

وإنه باحبيى بعد وصيتى هذه فليك اعتمادكم على الله تعالى فى كل أموركم تصديقاً وامتثالًا لقوله تعالى : (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) فالتوكل على الله كنز المؤمن.

وحيث أن مطمح العبد نظره ربه وصل إليه وجازاه ومن اعتمد على غير الله خذله في محل حاجته كما لايخني فلا تعتمدوا على الكثرة بل اجتهدوا في الصفوة التي هي الاعتباد على الله وحده وزهد الدنيا والتشوق إلى ما عند الله في دار البقاء فالذي عندكم ينفذ وما عند الله باق فإن الكثرة بغير الله خذلان فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصارين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز فاعتمدوا على الله واكتفوا به واشتاقوا إلى الذي عنده والسلام.

# تولية غردون حاكما علما على الخرطوم وخطابه للمهدى قبل أن يصل إليها

عرضت الحكومة البريطانية على الخديو تعيين غردون حاكما على السودان ومنحه سلطة مطلقة وكان هذا العرض فى صفر سنة ١٣٠١ هجربة كان وصول غردون إلى القاهرة في يوم ٢٨ من ربيـع الأول سنة ١٣٠١ هجرية أعد قطار خصوصي في محطة بولاق ليحمل غردون ومن معه إلى أسيوط وازدحمت المحطة بالمدعوين ولم يكن مع غردون جيش فاتصل به عبد القادر حلمي وقال له إنى أتوقع لك فشلا ما دمت قاصداً إلى السودان بلاجنود وفي الساعة العاشرة سافر القطار إلى أسيوط ووصلها في الغد ثم ركب باخرة فى النيل إلى أسوان ، نم غادرها إلى الشلال ثم ركب هو ومن معه باخرة إلى كورسكو وبعد يومين وصلوها وقبل أن يغادرها كتب خطابا إلى المهدى وبعث معه هدية من نوع الهدايا التي تقدم لمشايخ الاعراب وفي خطابه يقول للمهدى إننيأعترف بك سلطانا على السودان الغربي كله وملكاً على كل أقالمه التي هي كردفان ودارفور وإنني لما بلغني ما أصاب أهـالي السودان من سفك الدماء وتوال الحروب خامرني غم شديد ، ولذا عينتني ملكة بزيطانيا والخديوى ملك مصر على السودان لأكون فيه حاكما عاماً وإنى من صمم قلى أرغب في توثيق عرى الصداقة الودية بيني وبين سلطتكم وقد داخلني حزن شديد لما علمت بقطع طرق السودان الشرقي الذي جاءت حائلة بين المسلمين وبين مك المكرمة التي يقصدونها كل عام لأداة فريضة الحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهيا بنا لفتح الطريق وإلقاء السلاح وتوطيد دعائم السلام.

وأرسل برقية إلى الحكمدارية بالخرطوم يأمرها بإستقبال سفير المهدى بالحفاوة والتكريم إن جاء قبله ثم غادر كروسكو وبعد أيام وصل إلى أُبَرِ حمد هن ومن معه وهي أول حدود مقاطعة برير من جهة الشمال وأوَّلُ حدود دنفله من الجنوب وسكانها الرباطب والمناصير وهما من قبيلة الجعليين وهي ؛ لاد حجرية قاحلة وأغلب أقوات أهلها ترد إليهم من الشال والجنوب وَاسْتَقْبُلُ غُرِدُونَ فِي أَبُو حَمَّدُ حَسَنَ مَدِّيرٌ بَرَبِّرُ وَمَعَهُ أَعْيَانُ المَّدِّيرِيةَ يُقَالُق عليهم غردون خطبة قال فيها : إنه تجاوز للأهالي عن المأخرات من الضريبة لغابة سنة ١٨٨٦ ميلادية كما أنه تجاوز عن ضريبة نلاث سنوات في المستقبل وَأَنه أَلْفَى الْأُوامِرِ الصادرة بمنع تجارة الرقيق فقال له أحد إمشايخ الأعراب إنك أعفيتنا من هذه الضرائب ولكن لا نأمن أن يخلفك حاكم غيرك فيعود إِلَّى جِبَايِهَا مَا دَامِتَ أَسَمَارُنَا فِي الدَفَاتَرِ فَقَالَ لَهُ صَدَقَتَ وَسَنَّامُرَ بَحْرَقَ الدَّفَاتِر وفى الغد سافر إلى بربر وبعد أيام وصلها وتقـــابل مع رجال الحـكومة وأعيان البلد وتشاور معهم في أمر المهدى فقالوا إن المهدى انتشرت شوكته وخِصْع له السودان الغربي كلة وله أتباع وأنصار في كل أتحاء السودان، وعنده أسلحة كثيرة غنمها من الحكومة . وحيث أنك لم تأت بجيش جرار فِمْ أَمُورِيدُكُ لَاشَاكَ فَاشَاتَ . وَبِعَدُ ثَلَاثُمُ أَيَامُ غَادِدُ بَرِبِرِ قَاصِدًا الحَرْطُومُ .

## وصول غردون إلى الخرطوم

عندما وصل غردون فى الباخرة هو ومن معه إلى المقرن وهو اجهام النياين الأبيض والأسود قابلته الخاصة العسكرية ثم تفقد الحصون فسر من قويها وأثنى على العساكر وشجعهم ثم توجه إلى الخرطوم وهناعلى ما يرام الجنود صفوفا والأهلين محتشدين وكانوا يظنون أن معه جيشا على ما يرام يستطيع أن يدافع به المهدى عن الخرطوم ولسكن يالخيبة الأمل بينها الناس ينظرون خروج الجيش من الباخرة وإذا بها مخرج منها غردون وإبراهيم فوزى والسكولونيل ستيوارت وجميع من فى الباخرة نحو عشرون فاندهش التاس وقالوا أمن هؤلاء الثلاثة يخاف المهدى ويترك التقدم إلى الخرطوم هذا شيء بعيد.

ولما وصل غردون إلى قصر الحكمدادية دفع فرمان توليته إلى الشيخ حسن المجدى رئيس المدرسة الأميرية فصعد على منبر الخطابة وقرأ الفرمان بصوب مرتفع والناس منصتون لاستهاعه ، وهو يا أهالى السودان عموماً إن الجانب العالى الحديوى يسلم عليكم صغيراً وكبيراً أحراراً وعبيداً إناثاً وذكوراً .

وكذلك الملكة فكتوريا ملكة بريطانيا وإنكم لا تجهاون شفقى عليكم وتحبتى لكم وقد ساءنى ما سمعته عنكم ، حيث نشبت الحرب بينكم و تعطلت تجارتكم وسفكت دماؤكم ومنعتم من تأدية فريضة الحج التي هي من أركان الإسلام وزيادة قرالني صلى المحلية وسلم وقد ساء هذا الحال كلا من المملكة

والحديوى فاندبت من قبل حكومة الملسكة لا كون والياً على السودان وقد صاد فصل السودان عن مصر فصلا تاما و فوض إلى الحسلم المطلق وقد خابرت السيد محمد أحمد المهدى بفحوى مأموريتي واعترفت له بالسلطة المطلقة على السودان الغربي برئاسته على شرط أن لا يمد يده لغيره . هذا وقد القيت الأوامر الصادرة بمنع تجادة الرقيق و تجاوزت عن جميع المتأخرات من الضرائب لغاية سنة ١٨٨٨ ميلادية . وقد تجاوزت عن ضرائب ثلاث سنوات مستقبلا وأمرت بإحراق دفاتر المتأخرات وأمرت بإطلاق جميع المسجونين وعزمت أن لا يكون أعضاء حكومتي إلا من الوطنيين . حيث أني أود تشكيل حكومة وطنية ليحكم السودان نفسه بنفسه ولى الأمل بأن العلاقة ستصبح بيني و بين سلطان الغرب و ثيقة العرى ومني عليكم السلام .

وكان أهل الخرطوم يسمعون هذه الخطبة ودموعهم تنهم من أعيبهم حيث كانوا موقنين بأن هـذه سياسة خرقاء . وأن المهدى سوف يتقدم بجيوشه فيحتل البلد عن قريب مادام غردون لم يأت بجيش .

ثم دخل عليمه بعض العملماء . وقالوا له إن المهدى لا يلتفت إلى شيء ما تقول ولا يرده عن احتلال الخرطوم غير جيش جراد وأن من حولنا وكثير من أهل القطر متحفزون للقيام معه ولنصرته وسيأتيك منه الرد فتعلم أن الحقيقة هي ما أخبرناك به .

# رد المهدى على غردون محطابين الاول

بسم انه الرحن الرحيم الحمدية الوالى الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله مع التسلم وبعد

في العبد الفقير إلى الله محمد المهدى بن عبد الله إلى عزيز بريطانيا والحديوية أ غردون وصلنا جوابك وفهمنا مافيه وأنك تزعم إرادة إصلاح المسلمين وفتح الطريق لزيادة قبر ألنبي عليه الصلاة والسلام واتصال المودة بيننا وبينكم وحال المسيحيين والمسلمين وأن تجعلني سلطانا على كردفان فأقول والأمر لله إنى دعوت العباد إلى صلاحهم وما يقربهم من ربهم وأن يفرغوا من الدنيا الفانية إلى دار البقاه ويعملون ما يصلحهم في آخرتهم وقد كتبنا إلى حكمدار الخرطوم وأنابنا مدعوته إلى الحق وبأنى لست أريد ملمكا ولاجاها ولامالا وإنميا أناعبد أحب المسكنة والمساكين وأكره الفخر وتعزيز السلاطين ونبذهم عن الحق المبين لما جبلوا عليه من حب الجاء والمال والبنين وهذا هو الذى صدهم عن صلاحهم وأخذ نصيبهم من ربهم فأخذوا الفانى وتركوا الباقى واشتغلوا بما لا يكون من الفانيات ولم يسمعوا قول الله ولا رسوله ولم يذكروا خبر القرون الذين لم يمن عهم من ذلك شيئا وللدموا على قدر الذى تمتعوا به فأيدنى الله لدلالتهم على الله تعالى وليتركوا العز الفانى والنعم الفانى إلى العز الدائم الأبدى فى دار النعم المقم ولأعرضِم غرور من بريد المعاجلة ويظن أنه ساع في رضيالله ويكون له نصيب في الآخرة .

وقد قال المسيح عليه الصلاة والسلام يا معشر الجواريين ابنوا على موج البحر داراً تلكم الدنيا فلاتنخلوها قراراً ، ومن ظن أنه يخوض البحر من غير بلل فهو مفرور فكذلك من ظن أنه يجمع الدنيا ويريد عزها وجاهها ويكون له فى الآخرة شأن . فأنب إلى الله الباقى وأخضع لجلاله وأطلب عز الآخرة . ولا تظن أن هذه الدنيا دار حى تسعى لمالها وعزها وكيت من يكون على خلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عليه زيادة قدره ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عن رغب زيادة المكلاب ، كا ورد أن الدنيا جيفة وطلابها كلاب .

وكيف يرغب فيمن عبد غير الله ونسى الله وأعرض عن كلامه وطلب متاع الحياة الفانية. فإن كنت شفيقا على المسلمين فبالأولى أشفق على نفسك وخلصها من سخط خالقها وقرمها على اتباع الحق باتباع سيد الخلق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحصى ما اندرس من ملل الأنبياء والمرسلين وإنى مصدقا لما بين يديه من الكتب.

فجميع الأنيباء عليهم السلام لو حضروه لما سلكوا غير ملته ولكنهم يتمنون أن يكونوا من أمته ومن حضر بعثته ومن بعدهم لا يقبل منه دين غير دينه فظهر نفسه أولا بالدخول في ملته ثم أشفق على أمته بسلوك سلته فعند هذا تكون الشفيق ومن غير هذا فما لك من المحقين دفيق كيف وقد قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أوليا يعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه مهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين) إلى أن قال ( إما و ايد الله و دسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة

ويؤتون الزكاة وهم باكمون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) وإننا قد امتثلنا أمر الله فلا تتخذ وليا إلا الله ورسوله وللؤمنين وعلى ذلك قد وعد الله بالغلبة كا سمعته من قول الله هذا حيث أن الله يقول هم الغالبون فلا غلبه له لغيرهم إفإن رجعت عما أنت عليه من ملة غير الإسلام وأنبت إلى الله ورسوله واخترت الآخرة نتخذك وليا وتكون من إخواننا ونكون المدة المطلوبة عند الله ورسوله وتكون من امتثل أمر الله بعد هذه الآيات فاستحق الوعد والبشارة في قوله تعالى ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم شاء ما يعملون) .

فبعد هذا تتصل الصحبة والمودة فيما بيننا وبينك وتكون بمن عمر القرآن والتوراة والإنجيل وتكون قد اتبعت باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبسى وجميع الرسل وحزب الخير الأبدى إلا حيث علمت أن حزب الله الذين وليهم الله ورسوله والذين آمنوا هم الغالبون من كلام الله عالم أن حزب الله واصل إليك ومزيل لك عما شاركت به خالقك فادعيت ملك عباده وأدضه مع أن الأرض لله يورثها عباده الصالحين وأما المسلمون والمسيحيون الذين دعوت إلى إملاقهم إليك فأنا أديد لهم الصلاح والنفع عند الله وفي دار الأبد كما أديده لك ولكافة عباد الله فلا أبعدهم من جنتهم إلى محبتهم فإن الله قد أيدني رحمة للعباد لأنقذهم من الهلاك الذي هم واقعون فيهم واعلم أنى خليفة دسول الله صلى الله علية فيه لولا دحمة الله بظهوري فيهم واعلم أنى خليفة دسول الله صلى الله علية

وسلم فلاحاجة لى بالسلطنة وبملك كرفيان ولا غيرها ولا في مال النائيما ولا زحرفها وإلى ما عنده فن كان سعيداً أجابي واتبعى ومن كان شقياً أعرض عن دلالتي فأزاله الله عن لموضعه وأذله وعذبه عذاب الأبد وقد أيدني الله فلا تغتر فتهلك كما هلك إخوانك.

فافهم وسلم تسلم وأما الهـــدية التي أرسلت إلينا فعلى حسب نية الخير حزاك الله خيراً وهداك إلى الصواب واعلم أنه كما أكتب لك أفلا ترغب في مناع الحياة الدنيا. وزينتها وإما هي قصد المترفين الذين لم يكن لهم عند الله نصيب فهاهي مرسولة إليك مع ما نرغبه من اللبس لأنفسنا وأصحابنا الدين ريدون الآخرة وترغبون فيها عند الله من الحير الباقي الأبدى ليستحقوا مُذَلَكُ نَمِمُ الْأَبِدُ وَمُلَكُ الدُّوامُ كَمَا دُرْجِ عَلَى ذَلَكُ الْآنْدِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ وَجَمِّيع السعداء من عباد الله الصالحين وتعلم ذلك أنت حقيقة من سيرة عيسي عليبه السلام وحواذييه وهو القائل كتبت لكم الدنيا فلا تنعشوها بعدى فتعلم بذلك أن من خالفه من الأحبار والرهبان وجميع من يدعى أتباعه ليسواً تحقين وإنما غرتهم الحياة الفانيه والأمتعة الزائلة إلى أن تكون جيفة وعذرة ثم عدما محضا فتكون حسرة وندما فراقها لما فوتنه من اكتساب خيرات الدوام ثم إن مثل هديتك عندنا كثير ولكن أعراضنا عنه طلبا لما عند الله ونقول في ذلك كما قال الله من قول سلمان لبلقيس وقومها ﴿ أَتَمَدُونَنِي بِمَالَ هَا أَتَالَى الله خير مَا آتَا كُم بِل أَنتُم بِهِ دِيسَكُم تَفْرِحُونَ ارْجِعَ إِلَيْهِم فَلْنَأْتِينُهُم بجنود لاقبل لهم بها ولنخرجهم منها أذلة وهم صاغرون واعلم أنك إذا أتيتنا فريبلك وريك من النور ما يظمن به قلبك وريل به طمعك في الدنيما ومًا فيها ثم " فلك إن رأينا فيك خيراً وصلاحا للسلمين وليناكا كما فعلنا بمحمد خللد الشهور وقل مدر دارا سابقا فإنه الأأتانا ورأى الحق فرح بناعاية الفرح وندم على ما فات مما ضيعه من عمره في الفاني واطمأن بالله واختار الآخرة ووثق بالله والبناء دارفور وقدكتب لنا قبل ذلك سلاطين بالتسبيم فأكرمناه وإلى الآن نويد كمال تربيته وهو الآن في خير كثير وبعد هذا البيان فإن أهتديت وسلمت لى واتبعتني حزت شرف الدنيا والآخرة وفزت بأجرك وبأجر جميع من اتبعث وإلا هلكت فكان عليك إثمك وإثم جميع من اتبعك والسلام . جماد أول سنة ١٣٠١ هجرية الخطاب الثاني بسم الله الرحن الرحم الحمد لله الولى الكريم الصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسلم وبعد فن عبد ربه الفقير إلى الله محمد المهدى بن عبد الله إلى غردون بإطلاعكم على ما تدون بالجراب إليك تعلم باطنه وبه كسوة الزهاد أهل السعادة الكبرى الذين لايبالون بما فات من المشتهيات طلبا لعالي الدرجات وهى جبة ورداء وسراويل وعمامة وطاقية وحزام وسبحة فإن أنبت إل الله وطلبت ما عنده فلا يصعب عليك أن تابس ذلك وتتوجه لدائم حظك وهاهو الرسول الذي آتى منك واصل إليك مع رسل من عندنا لما طلبت والسلام فقدم على غردون وسولان مع رسوله يحملان السكتب والهدية وهي الجنة وما معهما وللكل من الدمور وهي من أردأ ما يابس ولما وصل الرسولان إلى الخرطوم شهرآ سيفيهما فأمرهما ضابط باب الحصن بإغمادهما فلم يطيعاء وأمر غردون بالمحافظة عليهما إلى أن يصلا عنده ولما دخلا على غردون قالا له السلام على من اتبع الهدى وسلماء الكتب والهدية ولما نظر الهدية غصب

وضربها برجله ثم اطلع على الكتب ورد للمهدى خطابًا مع دسوليه يقول فيه للمهدى. إننى أدعوك إلى السلم وأنت تدعونى إلى الحرب وأدعو إلى حقن الدماء وأنت لا تميل إلى سفكما فأقول لك لابد من قهرك وكبح جماح طغيانك ومهما يكن عندك من الجموع فلابد أن ترضخ صاغرا أو تهلك حيال قوتى الحكومة الخديوية والإنجليزية.

## ذكر زحف المهدى من الأبيض إلى الدهر ومنه إلى الخرطوم

لما تحقق المهدى أن دعوته قد انتشرت فى أكـش أنحاء السودان وأن نفوذ الحكومة قد تقلص ولم يبق فى السوداان غير الخرطوم وسناد وكسلا وكلما محاصرة بجنوده جمع إليه أهل فشودة فى الزحف على الخرطوم وهو الرأى عنده ؛ فكلمم وافقوه .

وفى أوائل جمادى الآخرة سنة ١٣٠١ هجرية خطب فى الناس اعزم عليه وغادر الأبيض إلى الدهر وهو على مرحلتين شرق ، ثم نزل بالدهر وأنشأ منازل لسكناه وتابع الناس المسير خلفه ، فصار مابين الأبيض والدهر كدينة آهاة بالسكان لكثرة من يسير فى الطريق بينهما ، واستخلف المهدى على الأبيض عمه محمود ، وعسكر المهدى فى الدهر ووفد عليه كثير من أهالى الجزيرة لتقديم الطاعة له فكان يقابلهم بالإكرام ويحثهم على العودة إلى بلادهم وعلى الجهاد .

وفى رمضان سنة ١٣٠١ أعلى المهدى أنه سيعتكف العشرة الأواخر من رمضان ، وفى يوم العيد خرج من معتكفه إلى المصلى فصلى بالناس صلاة العيد تم خطب فحث الناس على الجهداد وأخبرهم بأنه سيتقدم إلى الخرطوم وأنه سيفتحها بعون الله إن شاء الله ، ومن ذلك اليوم زحفت جيوشه كسيل العرم نحو الخرطوم وسار هو حتى قطع الفلاة التي بين كردفان والنيل الأبيض ، ثم عسكر في قرية شاة وهي على مسيرة أن مراحل من الخرطوم ، وكانت جيوشه زهاء ستمائة ألف ما بين راكب وماش وكلهم رجال حرب .

وفى أوائل افتتاح المحرم سنة ١٣٠٧ هجرية أرسل المهدى منشورات إلى اتباعه يبشرهم بأنه سيفتح الحرطوم فى هذه السنة إن شاء الله، لأنه عدد جملة ( نصر من الله وفتح قريب ) بالجمل الكبيرة تبلغ ألفا وثلاثائة واثنين ، ثم توجه لفتح الحرطوم .

ولما اقترب من أم درمان وضع معسكره العام عند مكان اسمه (الفتيح) وأدسل جاسوساً بحمل ألف نسخة يدعو فيها أهل الخرطوم إلى التسليم، فوزع الجاسوس الكتب وألق بعضها في المنازل والطرق ثم رجع وها هي صورة ما كتب في الكتاب:

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله الوالى الكريم ، والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم و بعد . فن العبد المفتقر إلى الله محمد المهدى بن عبد الله إلى كافة أهالى الخرطوم هداهم الله إلى الصواب ، نعرفكم أن الله غنى عن العباد يهدى من يشاء إلى طريق الرشاد ويضل من يشاء ( ومن يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ) ، وقد طال ما تسكررت منا النصائح وأردنا نجاة عباد الله وسلوكهم طريق الله ، فأناب إلى الله من أراد الله سعادته وخالف من خذله الله فأصمه وأعمى بصره .

فلا أدرى ما الداعى إلى عدم الانقياد! أو لله شركاء؟ أم إله منازع في إرادته ؟ كلا! بل هوالقادرالفاعل لمايشاء ، فيجب على كل ذى بصيرة الوقوف معه على حد الأدب ولا يلتفت إلى غير لاوجود له من نفسه وأن يسلم الأمر لله الذى بيده التقلبات وإليه المصير .

ومن المعلوم أنى عبد دال على الله فن اتبعى فقد حاز السعادة الكبرى ومن إخالفى سيديقه الله عذاب الحزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى ، وقد أظهر فى الله رحمة للمؤمنين ونقمة على الملحدين المكذبين ، وقد طالما ذكر تمكم بالله ورغبتكم فيما عنده وحذر تمكم من وعيده فإلى متى الغفلة والتسويف ، وإلى متى مبارزة مولاكم بالعداوة ، ألم يأن لمكم أن تميل قلوبكم الى ما ينفعكم فى آخر تمكم ويجلب لمكم الحير ويصرف عنكم الشر والضير ، أترغبون النجدة والفرج عند الإنجليز وتصرفون نظركم عن خالكم الذى بيده أموركم وقوامكم وهو القوى العزيز .

فما الإنجليز وأضعافهم مضاعفة بشيء فى جنب قدرة الله التى يعجز عن وصف كنها كل لبيب ونجيب ، وما الغوث الا من عند الله القريب الجيب وحيث فهمتم ما ذكر فإنى لا أؤاخذكم على ما فات منكم ولا (تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهوأرحم الراحمين ) ، ( وأنيبوا الى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ) وعليكم أمان الله وأمان رسوله وأمان العبد ، وليس عليكم حرج فيا مضى ، وغايته أن من سلم سلم ومن خالف عطب وندم .

فهياهياثم هيا الى طريق الفلاح والنجاح قبل قص الجناج ولا تخشوا

من شى يحصل عليكم فإنا ناظرون فيكم قوله تعـــالى : ( واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحم ).

وفى منتصف المحرم سنة ١٣٠٧ هجم المهدى بحيشه على نقطة أم درمان فقابلته جنود الحكومة بنيران حامية ، ودارت الحرب رحاها واشتد ضرامها فقتل من كلا الطرفين عدد ، وكان للحكومة فى هذا المحل خندقين فأخذهما المهدى ، رشاد نحو عشرين طابية على ضفة النيل الأبيض وضع عليها المدافع وكانت مقذوفات تلك المدافع تقع فى الخرطوم ، ومكث المهدى محاصرا أم درمان الى أواخر ربيع الأول سنة ١٣٠٧ هجرية .

## ذكر المجاعة في الخرطوم

فى أثناء حصار المهدى للخرطوم تفشت المجاءة فى الخرطوم حتى أن كثيرا من الناس صار لا قوت لهم غير ورق اللوبيا ، وصور قوت جيش الحكومة الصمق مخيلوط بجار النخل، ومن غريب ما حصل فى حصار الخرطوم أن الصيادين للسمك قبل الحضار كانوا يصطادون فى اليوم الكثير منه ، ولما بدأ الحصار انقطع وجود السمك كأنها فرت من صوت المدافع وكما أن الاسماك هجرت شواطىء الخرطوم فإن بساتين المدينة كانت تقوم محاجة السكان .

وفى أيام الحصار تلفت المزارع فلم تنبت وذبات أشجار الفاكمة ، وكان

أسعار القوت فى المدينة حتى سقوطها ثلاثون ريالا ثمن الكيلة من الذرة ، وحمس ريالات ثمن الأقة من لحم البقر ، ولشدة المجاعة اختل نظام جنود الحكومة لما أصابهم من الجوع ولحق كثير منهم بالمهدى .

## ذكر سقوط أم درمان

فى أواحر ربيع الأول سنة ١٣٠٢ هجرية فقدت حامية أم درمان القوت واشتد الحصار عليها ، وفى يوم ٢٧ من ربيع الأول قدم اليها غوردون. ومكث معها ساعات يتبادلون الرأى ، وعلم منها أنها فقدت القوت منذ ثلاثة أسابيع ، فسأل قائدها فرج الله عما اذا كان قادراً على الخروج من الخندق واللحاق بثلاث بواخر استقر الرأى على انفاذها له فى الغد فأجاب بأنه قادر على ذلك . ثم ان جنوده فر منهم ثلاثة ولحقوا بالمهدى وأخبروه بأن الحامية ستأتيها البواخر في صبيحة غد وتحملها الى الخرطوم فأوصى قواته بالتيقظ لها فوضعوا لها كمينين بين النهر والخندق .

وفى صبيحة الغد وصالت البواخر الى شاطىء أم درمان وخرجت الحملة من الخندق ، فخرج عليها الكينان على غرة ووضعوا فيها السيف حتى اضطرت الى الرجوع الى الخندق بعد ما قبل منها نحو ماتتين ، ثم أمر غردون قائدها فرج الله بأن يسلم نفسه هر ومن معه من الجنود الى المهدى ، فكتب القائد الى المهدى كتابا يسأله فيه الأمان له ولمن معه ، فأجابه المهدى بأنه هو ومن معه لهم الأمان .

وفى اليوم الأخير من ربيع الأول سنة ١٣٠٢ هجرية الذي ضرب أجلا

المتسلم ركب المهدى فى عدد كبير من فرسانه حتى دنوا من الخندق وخرج المقائد ومن معه من الجنود . وتقدم القائد نحو المهدى فترجل المهدى عن جواده وجلس السكل على الأدض وقدم للقائد ومن معه شراباً من العمل فشربوا . وعين فرج الله قائداً من قواده وضمه الى حمدان أبوعنجة . وفرج الله هذا هو الذى قنل بعد ذلك ملك الحبنية يوحنا يوم وقعة القابات بين الأنصاد والحبنية . وكان النصر فها للأنصاد على الحبية .

وكانت المسكاتية مدة الحصار دائرة بين المهدى وغردون فعرض المهدى على غردون أشياء منها: اما أن يسلم . واما أن يسمح له هو ومن معه من المصريين والنصارى بالنزوح الى مصر وسفارة الخرطوم بشرط أن لا يحملوا معهم الا ماخف وأن يدفعوا أجرة الجمال التي تحملهم الى حدود مصر وكان غردون يرسل الى المهدى الكنب تباعا فى بعضها الاستهزاء وفى بعضها يقول ان حكومة المماكة تفديه منه بعشرين ألف جنيه فرد عليه المهدى بأنه يسمح له بالذهاب بدون شيء .

#### ذكر سقوط الخرطوم وقتل غوردون

فى صبيحة يوم الأحد ٨ من ربيع الثانى سنة ١٣٠٦ هجرية خرج المهدى من بيته يحمل مقطفا من الخوص علوءاً من الرمل و تبعه الناس حتى انتهى الى ضفة النهر فأحاط به الناس وهو لا يكلم أحدا منهم وأخذ يقبض من الرمل بيده ويقذفه فى النهر ويرفع صوته قائلا الله أكبر على الخرطوم فيجاوبه من حوله بمثل مقالته حتى فرغ ما فى المقطف من الرمل ثم التفت

إلى من حوله وقال لهم إن سقوط الخرطوم على يده آن وقته ثم ركب وروقا واجتاز النهر إلى الضفة الشرقية وقصد معسكر القائد بن النجوم ثم وبعد صلاة العصر ركب جملا واحتشد الناس حوله فأثنى على بن النجوم ثم أمر بأن تقسم المقاتلة على ثلاث فرق قلب وجناحين ويكون ابن النجوم فى القلب ومعه الفرسان ، ويكون قائد الميمنة محمد أبو فرجة ومعه حملة البنادق وقائد الميسرة محمد نوبا وهو شيخ قبيلة بنى جرار ومعه المسلحون بالسيوف والرماح وأن يكون هجوم القلب على النقطة الوسطى من الخندق وهى مقر فرج الزين قائد الحامية وهجوم الميمنة على النقطة الوسطى من الخندق المذى يلى النيل الأردق جهة مرى وهجوم الميسر على الخندق ما يلى النيل الأبيض .

وخطب المهدى فى الجيش قائلا لا يتعرض أحد منكم بسوء على غردون بل حافظوا عليه أشد المحافظة حتى توصلوه إلى سالماً لم يصبه مكروه فإنى أديد أن أفدى به أحمد عرابى باشا المعتقل بسبب الثورة التى أقامها فى مصر ضد الإنجليز . ثم خطب فيهم بحثهم على الجم اد ويذكرهم بنعيم الجنان وما أعده الله للمجاهدين فى سبيله .

ثم قفل راجعاً ومعه الخليفة التعايشي وأمر المهدى حدان أبو عنجة قائد جيشه في أم درمان بإطلاق القنابل تباعا على الخرطوم من عصر يوم الأدين 4 منه .

هذا ماكان من أمر المهدى . وأما ماكان من حالة المدينة والحامية وهى جيش الحكومة فقد أصبحت يوم الأحد وجوالمدينة متلبد بالغيوم والشمس محجوبة عن العيون والبرد شديد وهذا مخالف لهواء البلد وتزايد البرد على

جنود الحكومة وتركهم كأنهم صرعى فى مواقفهم على الخندق ولم يتيسر لهم طعام ساخن يخفف عنهم الجوع والبردوينعشهم -

وفى منتصف النهاد ذهب غردون إلى الخندق ليتفقده وينظر حالة الجيش وكان يشجع الجنود ويحتهم على المقاومة والثبات فلم يصغ أحد لما يقوله وكان كن يصرخ فى برية أو يطلب الماء من جنوة إذ التساكر كما قلنا لاحراك بهم ولاقوة ولا حماس ولا جلد عندهم فقواهم انهادت لما بها من الجوع وشجاعتهم ذهبت لفقدهم الطعام ولجوع هو جند الله العظيم ، فعاد غردون إلى منزله وقد أخذ منه اليأس كل مأخذ -

ولدى عودته اجتمع عنده قناصل الدول ، وكان الليل قد أقبل ولاتزال السماء متلبدة بغيوم حجبت بودالقمر ، فقال غردون للقناصل قد دأيتم تجمع العدو ، وإنى بتفقدى للجيش وجدت الجنود قد فقدوا كل قوة وشجاعة يقدرون بها على حراسة الاستحكامات فى هده الليلة المشئومة وإنى موقن بسقوط المدينة قبل طلوع الفجر ، ثم هموا بالانصراف فودعهم ، وكان يحى رأسه ويحرك شفتيه ، وكأنه يقول : هذا آخر العهد بكم ، ثم دخل الأنصاد المدينة فى هذه الليلة ولم يلقوا أى مقاومة تذكر ، ووصلوا إلى منزل غردون عند طلوع الفجر وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم ، وكان الذى قصد منزل غردون القائد محمد نو بار ومعه زهاء مائة ألف مقاتل فأطل غردون من النافذة و نظر إليهم ثم قال لحراسه لاتبدو معارضة لأى أحد يريد الوصول إلى . وإيا كم أن تبدوا أقل دفاع ، ثم تقلد كسوته التشريفية الصغرى ووضع عليه رداء حريريا كوفيا وربطه بعقال كزى الأعراب فدخل عليه

محمد نوبار و بعض مقاتلته فوجدوه جالسا على كرسى ممسكا بيده منديلا أبيض فابتدره أحد الأنصار وقال: أين أموالك ياغردون ؟ فتبسم تسكلفاً وقال: أين محمد أحمد المهدى ؟ فابتدره الرجل بطعنة في صدره خر منها صريعا يتخبط في دمه ، وصاح أحد الحاضرين على الطاعن لا تقتله فإن المهدى أمر بعدم قتله فأجابه محمد نوبار بأن الخليفة عبد الله التعايشي أمر بقتله وقال إن قتله خير من استبقائه ، ثم سحبوه إلى قاعة القصر ، وكان به رمق فقطعوا رأسه ، شم بعثوه إلى المهدى .

ولما وصل رأس غردون إلى المهدى استنكر قتله وصاح ، لم قتلتموه ؟ ألم أنه كم عن قتله ؟ و بدت عليه علامات الغضب وأسرع بالقيام و دخل منزله وغم المهدى من السلاح مدفعان كروب و ثلاث مدافع متليوز وعشرون مدفعا جبلى وستة آلاف بندقية رامنجتون جيدة وأربعة آلاف بندقية من هذا النوع بها خلل ، وعدد لايدخل تحت الحصر أمن البنادق ذات الطلقتين ومن نوع آخر قديم . وأما الذخيرة فعشرون قنبلة لمدافع الكروب و ثاعائة ألف برميل عملوءة من البارود وغير ذلك .

وفى يوم الجمعة الموافق ١٣ من ربيع الثانى سنة ١٣٠٦ هجرية ركب المهدى وقواد الباخرة إسماعيلية فاجنازوا بها اللهر إلى الخرطوم ، ثم قصد المهدى المهدد فصلى فيه بالناس صلاة الجمعة ، ثم خرج بعد الصلاة إلى القصر الذى كان فيه عردون ثم فوض إلى عبد الله التعايشي أمر حراسة الجبخان وانتدب عبد الله بن عبد الرحيم أومره بتعبئة الخرطوش وإعداد آلة الحرب وإصلاح آلة الحرب.

ولما كانت الخرطوم عاصمة إقليم السودان فسقوطها فى قبضة المهدى أصبح السودان خاضعاً له فما لم يسقط فعلى وشك السقوط عن قريب وقد سقط بعد بلا مقاومة.

ذكرنا أن المهدى كان معسكراً فى جهة الفتيح ليكون بعيداً عن مرمى. المقذوفات.

وفى أوائل جمادى الآخرة سنة ١٣٠٢ هجرية بعد فتح الخرطوم أمر ببناء بيت له فى أم درمان يبعد عن النيل بألنى متر تقريباً وبنى مسجداً بحو ستهائة متر وضعت له فيه مقصورة من ألواح الزنك وكان منزله متصلا بالمسجد ولان يصلى الأوقات فى بيته والناس يأتمرون به وهم فى المسجد وكان لا يصلى فى المقصورة إلا الجمعة وكان جهورى الصوت بالقراء ةوكان يطيل القيام والركوع والسجود ويجهر بالبسملة فى الصلاة ويقبض.

#### ذكر مرض المهدى ووفاته

ونبذة قليلة من تاريخ المؤلف

فى ليلة الأربعاء لأربع ليال خلت من شهر رمضان الذى أنول فيه القرآن سنة ١٣٠٧ هجرية أصيب المهدى بالحمى. وفى يوم الحميس اشتدت عليه فجىء إليه بأطباء مصريين فقر روا أنها من حمى التيفود وأن حالته خطيرة وعملوا له العلاج.

وفى صبيحة يوم الجمعــة أمر الحليفة عبد الله التعايشي أن يخلفه في صلاة

الجمعة وكان قبل ذلك يخلف على حلوا إأو أحمـــد الجعلى ، وفي يوم الأحد ثامن رمضان اشتد عليه المرض وكان يرفع صوته بقول الله عز وجل :: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ).

وفى يوم الإثنين تاسع رمضان سنة ١٣٠٢ ضحوة الساعة الرابعة فاضت روحه إلى رحمة ربها وكان محاطا بقرابته وخلفائه وكان المهدى قد جعل خليفته الخليفة عبد الله على الناس بعد وفاة المهدى وقال لهم كما قال أبو بكر رضى الله عنه يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد المهدى فإن المهدى قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت ، ثم حفروا له قبرا فى الغرفة التى توفى فيها .

وفى منتصف إالساعة العاشرة صلى الخليفة عبد الله التعايشي بالناس صلاة الظهر ثم استدعى نحو عشرين رجلا من أقارب المهدى فدخل بهم فى الغرفة واصطف الناس خارج الغرفة فظلوا عليه يسمعون الناس التكبير، وبعد أن وورى التراب خرج الخليفة عبد الله إلى الناس فرقى المنبر وخطب ثم بايعه الناس ثم كتب هو وأقادب المهدى منشورا بوفاة المهدى وبيعة الخليفة عبد الله إلى جميع الجمات، وفيه أن المهدى استخلف عبد الله وأصى بطاعته.

و بعد : فهذا ما تيسر لى من تاريخ محمد أحمد المهدى بن عبد الله راجيا من نظر فيه أن ينظر إليه بعين الرضى والصواب والله الموفق للصواب.

ولما كان هذا التأليف عمله المؤلف فى التاريخ وذكر نبذة قليلة من تاريخه فهو محمد وملقب بالداه أحمد ولد المؤلف فى قطره شنقيط وتربى

فى كفالة والده أحمد رحمة الله رحمة واسعة ووالدته عائشة تغمدها الله برحمته الواسعة وكان أكبر همهما أن يربياه أحسن تربية وأن لايشتغل إلا بطلب العلم إلى أن يكون من أهله وبعد بلوغه بسنين قليلة اشتاق إلى الحج وتيسر له ذلك فج حجات وجاور فى المدينة المنورة مرة كان فيها يقف أمام الروضة وأمام أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيزور ويدعو الله عر وجل بالعافية والستر فى الدنيا والآخرة والمغفرة له ولوالديه ولأبنائه وأزواجه وقرابته والتوفيق وحسن الختام.

اللهم اغفر لمؤلفه وارزقه سعادة الدارين وأظله تحت ظل عرشك يوم لاظل إلا ظله وحاسبه حساباً يسيراً واسقه من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحشره تحت لوائه وارزقه جواره هو ووالديه وأزواجه وذريته وقرابته فى أعلى جنتك جنة الفردوس أمع الذين أنعمت عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وآخر دعواهم أن الحدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ؟

تم تأليفه يوم الجمعة الموافق ٨ من رمضان سنة ١٣٧٨ من هجرة أشرف الخلق سيدتا محمد صلى الله عليه وسلم .

وتم طبعه للمرة الثانية في يوم السبت ٢٠ من جمادي الآخرة سنة ١٣٨٢ هـ الموافق ١٧ من فبراير سنة ١٩٦٢ م

#### فهرس كتاب

#### تاريخ محمد أحمد المهدى

| ع <b>ة الم</b> وضوع | إصف |
|---------------------|-----|

- ٣ الترجمــة
- عيلاد محمد أحمد المهدى وأخذه وصفته العلم والتصوف وتجواله مع مريديه في البلد.
- ۱۱ أرل موقعة بين الحـكومة والمهدى بحزيرة أبا وكان ذلك في أرائل شهر
  رمضان سنة ۱۲۹۸ .
- ۱۶ تعین عبد القادر حلمی باشا حاکما للسودان وعزل محمد رءوف باشا من الحمداریة وحملة بوسف باشا الشلالی .
  - ١٨ ترتيب جيش المهدى.
  - ٢١ زحف المهدى من جبل قدير إلى الابيض واحتلاله له عنوة
    - ۲٤ تسليم دارفور
    - ٢٦ ذكر واقعة هكس بعد احتلال الابيض بالقرب منه .
      - ٣١ تفكير الحكومة بعد هذه الموقعة وما عمله المهدى
  - ٣٧ منشور المهدى الذي بعثه إلى الثين طاهر وإلى الجهات الآخرى.
    - ٣٣ حوادث شرق السودان.
- ٣٤ ترجمة الشيخ الطاهر الجذرب وعثمان دةنه رما عمله في شرق السودان
  وما أبداه من الشجاعة ومعرفة الحرب وما أتيج له من النصر
  - ٣٧ ﴿ ذُكَّرُ وَ اقَامَةُ سَنْكَاتَ وَهِي أَرِلُ وَأَقِّمَةً فِي السَّوْدَانِ .

الصفحة الموضوع

٣٧٪ جملة محمود طاهر

۳۸ حلة بيكر

٤٠ ِ وَافْعَةُ الْجِنْرَالُ جِرَاهُمْ فِي الْتَهْبِ

٤١ محاصرة عثمان دقنة بسواكن

٤٢ محاولة جراهم الوصول إلى بربر

٤٢ ذكر منشور المهدى لعثمان دقنة والانصار

٤٨٠ تولية غردون حاكما عاماً على الخرطوم وخطابه للمهدى قبل أن يصل إليها

٥٠ وصول غردون إلى الخرطوم

۲۵ رد المهدى على غردون بخطاس

٧٥ ﴿ ذَكُر رَحْفُ الْمَهْدَى مِنَ الْأَبْيِضَ إِلَى الدَّهْرِ وَمِنْهُ إِلَى الْخُرْطُومِ ۗ

٦٠ ذكر المجاعة في الحرطوم

and the state of t

٦١ ذكر سقوط نقطة أم درمان

٦٢ ذكر ستوط الخرطوم وقتل غردرن

٦٦ ذكر مرض المهدى ووفاته و نبذة قليلة من تاريخ المؤلف

0----0

Ü.

11

اطلب\_وا:

#### 

ديوان خطب منبرية حديثـــة

تأليف

الشيخ محمر و مصطفى أبو العرا

المدير العام للتعليم الابتدائي بالأزهر الشريف / سابقا

فی جزآن

يطلب من مكتبة القاهرة بالأزهر بمصر

الفتح الرباني

شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني

## الآيات المحكات

فى التوحيد والعبادات والمعاملات

مشروحة ومحققة

الثمر ٢٥

إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة الشيخ أحمد المقرى المغرب بشرج الشيخ محمد أحمد الداه

الثمن ١٠ قروش

معارف الأعلية عن عن عن الأعلية قواع المالاعلية

دينولن منعضرالانالزن منعضرالانالزن ملنة أهدانالسودان